# 

لِلَّهِ عَلَىٰ الْمُعَلِّىٰ الْمُعَلِّمِٰ الْمُعَلِّمِٰ الْمُعَلِّمِٰ الْمُعَلِّمِٰ الْمُعَلِّمِٰ الْمُعَلِّمِٰ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِينِ الْمُعْلِمِي الْمُعِلَمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُ

٢٥٠٤ المَّا الْمُؤْمِنُ الْمُعْلِقَ الْمَارِينَ الْمُارِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُارِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُارِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُارِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِي الْمُعْلِقِ

المحال بمين الاسن ماتوظة لمناب الناس ماتوظة الحابع متفوظة الحابع متفوظة الناسر الصحابة للتراث بطنطا

الطبعة الأولى سنة ١٤١٤ هـ -١٩٩٤ م

المراسلات / هال الصاتابة للتواهد بطنطا ش المديرية بجوار محطة بنزين التعاون ت: ٣٣١٥٨٧ ص. ب:٤٧٧.

[ ٢ / أحكام النظر / صحابة]

#### مقدمة الناشر

إن الحمد لله .. نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

قال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا اتقوا الله حق تقاته والاتمون إلا وأنتم مسلمون ﴾. [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذَّى خَلَقَكُمُ مَنْ نَفْسُ وَاحْدَةً وَخَلَقَ مَنْهَا زوجها وبث منهما رجالاً كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيبًا ﴾ [النساء / ١].

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا ، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ﴾. [الأحزاب/ ٧١ ].

#### أما بعد ...

فهذا كتاب: النظر في أحكام النظر بحاسة البصر للإمام المحدث الفقيه أبو الحسن على بن محمد .. المعروف بابن القطان .

ويسر دار الصحابة للتراث بطنطا أن تقدمه لقرائها الأعزاء، والمهتمين بالعلوم الشرعية بخاصة ، فهذا الكتاب يمتاز بتخصصه في باب من أبواب الفقه، وهو فقه النظر، ولايخفى مدى إلحاح الحاجة الماسة إلى هذا النوع من الأحكام الفقهية النظر، ولايخفى مدى إلحاح الحاجة الماسة إلى هذا النوع من الأحكام الفقهية

التي تدعو أحوالنا المعاصرة إلى معرفتها والوقوف على الصحيح منها .

ولا ننسى أن نشكر الشيخ الفاضل / أبو إسحاق الحوينى على ما قدمه لنا من عون فى إخراج هذا الكتاب و ذلك بتقديمه لنا مخطوطة هذا الكتاب من خزانته العامرة و على ما يقدمه لنا دائماً ، فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله ، فنسأل الله عز و جل أن يجعله دائماً ذخراً للعلم إنه على كل شيء قدير . و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والله نسأل أن ينفع به ، وأن يجعله في ميزان حسناتنا .

الناشر<sup>(0)</sup> أبو حديفة

(\*) العناوين التي بين معكوفتين [....] من وضع المراجع

[ ﴾ / أحكام النظر / صحابة ]

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

#### ر وبعد ،

فبين يديك ـ أيها القارئ ـ مخطوطة من ذخائر التراث، أكبت على إخراجها إلى النور ، دار الصحابة للتراث بطنطا بعد أن قام على تحقيقها بعض الأثبات من العلماء .

وهذه المخطوطة لعالم من السلف، عاش في القرن السادس والسابع الهجريين، ملك مقادة موضوعة ، واستوعب أطرافه استيعاباً دقيقاً ، وأتى على جميع مايعن للفكر من تساؤلات في منهجية ، تتقاصر دونها توجهات تتشدق بالمنهجية ، والبحث ، والموضوعية ، وما شئت من ألفاظ تنتمي إلى تلك الدوحة، ظناً من أصحابها بأنهم فرسان هذه الحلبة .. وكأنما كان التصنيف أو التأليف عند علمائنا القدامي لقي لايعتمد هذه المنهجية ، بل ولا يعرف السبيل إليها ، أو يقف على مأتاها، وهو منطق فائل تدحضه مصنفات عديدة في مجالات العلوم والفنون، ومن هنا كان أديب العربية الراحل ( مصطفى صادق الرافعي ) ثاقب النظرة ، حين أشاد بدور علماء الحديث النبوي في المنهجية المدققة ، التي ضبطتها النظرة ، حين أشاد بدور علماء الحديث النبوي في المنهجية المدققة ، التي ضبطتها معايير و خطط لاتتفتق عنها إلا ذهنية نابضة بالدفق والعطاء ، والغوص ، والسبر، والتحليل ، ووضع النظير إلى النظير ، وهلم جراً من هاته المقاييس والرؤى التي يعالنونا بها آناً بعد آن ..

ولعل إطلالة على فهرست الكتاب تعكس مانؤكده من وقوف أولئك العلماء على مانسميه بالتنظير والتطبيق، ولكم كان صاحب المخطوطة ألمعياً وهو يضمن عدداً من فصول الكتاب مسائل ذات رحم ماسة بالقضية المحورية التي دار حولها

#### [ ه / أحكام النظر / صحابة]

الفصل ، مما يشهد له بسداد المنهج ، وبعد الفكر ، وليس يفيدنا أن نعرف بتلك المسائل بالتفصيل فللقارئ من الفطنة والنفاذ مايمكنه من استكشاف هذه القسمات التي أومأنا إلى جانب منها ..

وإذا جاءت أبواب الكتاب ثمانية فلأن الموضوع ــ فى تقديرى ــ ذو أبعاد متباينة، ومدى واسع لامناص ــ حياله ــ من تصدر الأبواب على تلك الكيفية ، مما يستتبع تصدر فصول الكتاب .

على أن مما يسترعى الانتباه فى الاستدلال بالحديث النبوى فى المعرض الذى يعوذه الدليل أن المؤلف يعنى \_ فى حفاوة \_ بالدقة فى اختيار الحديث ، وترداد النظر فى التثبت من روايته ، وذلك يدل \_ بطبيعته \_ على وثاقة الدليل الذى يسوقه، فضلاً على مايتخلل الكتاب من أدلة قرآنية كريمة فى مواطن الأحكام على امتداد أبواب الكتاب وفصوله ، ومسائله .

ويبقى أن نشير فى النهاية إلى أن من حق دار «الصحابة للتراث» بطنطا أن تزهى بإخراج تلك المخطوطة محققة فى ذلك الثوب القشيب ، وهى إذ تقدم هذا الصنيع، فإنما تقدمه خدمة للمسلمين فى كل صقع، وإسهاماً منها فى الكشف عن تراث مايزال بعضه مطموراً، تعوزه يد صناع إن فى التحقيق أو النشر على سواء.

وإذا كان معروفاً مقرراً أن ( من لايشكر الناس لا يشكر الله ) فإن من الوفاء أن نشكر للأخ الدكتور (عبد الباسط عطايا ) جهوده المتعددة في تصويب النص، وتقويمه ، ومراجعته مراجعة دقيقة ، أنفق فيها وقتاً يحسب له عند الله في موازين حسناته، كفاء إكبابه وتوفره على هذا العمل العلمي الذي نأمل بأن يلقى إقبالاً من القراء والشداة .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . .

أ. د . فتحى محمد أبو عيسى
 أستاذ وعميد كلية اللغة العربية
 بشبين الكوم

[ ٦ /أحكام النظر / صحابة]

#### نبذة مختصرة عن المؤلف()

هو المحدث الحافظ على بن محمد بن عبد الملك الكتامى الحميرى الفاسى، أبو الحسن ابن القطان ، من حفاظ الحديث ، ونقدته قرطبى الأصل ، من أهل فاس ، ولد سنة ٣٦٥ من الهجرة ، وأقام زمناً بمراكش . قال ابن القاضى : رأس طلبة العلم بمراكش ، ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة ، وامتحن سنة ٣٢١ هـ فخرج من مراكش ، وعاد إليها واضطرب أمره ، ثم ولى القضاء بسجلماسة ، فاستمر إلى أن توفى بها سنة ٣٢٨ه .

#### مصنفاته:

وقد ترك المصنف وراءه ثروة من الكتب القيمة في مجالات العلم المختلفة منها ما خرج إلى النور ، ومنها مايزال مخطوطاً ومن هذه المصنفات :

١ ــ بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام . مخطوط .

٢ ــ مقالة في الأوزان .

٣ ــ النظر في أحكام النظر . وهو كتابنا هذا .
 وصف الخطوط

تقع هذه المخطوطة في ٣٩ ورقة [ ٧٨ صفحة ] في كل صفحة ٢٧ سطراً تقريباً ، وفي كل سطر مابين اثنتي عشرة كلمة إلى أربعة عشرة كلمة تقريباً .

وقد سقط من هذه المخطوطة التي اعتمدنا عليها الصفحتان ٢٩، ٧٠.

والمخطوطة واضحة في عمومها إلا بعض الكلمات التي وردت غير منقوطة، وغير مقروءة ومصحفة وقد حاولنا جهدنا استظهارها ، ومالم نصل إليها وضعنا بدلاً منها حسب ما يقتضيه السياق . ووضعنا الكلمات المبهمة بين معكفات، حتى يعلم القارئ أنها هكذا بالأصل .

[ ٧ / أحكام النظر / صحابة ]

<sup>(</sup>٥) اعتمدنا في هذه الترجمة المختصرة على كتاب الأعلام للزركلي ( ٣٣١/٤ ) .

مورة لسخة من الكذاب المراق ال

صفحة غلاف الخطوطة

[ ٨ / أحكام النظر / صحابة ]

مسسله الرهن الوجيما وصلى الديخن برنام بدر والي الدور ي الفقنه الوالك على في منافق اللك إن بي بن إواجع ابن بميى رقده الله عرف بأبن الفطان ( تي رالله على ما ونسلى مَلِي مَهَدَ نبيه عليه السلام ونبيين أن شاالله بعد االفَيْل حِوَادِ مَا سَالتَ عن من أحقام النظر بعاشة البصر تخليًا في عايدة الواب انتابسي الأول في شروعيه في الدن - التالف في نظر الرحال الحالرجال الباب النامس في نظر الرجال ألي النساء الباب السادس في نظر النسا الى الرجاك البأب السابع في الفروس لتسكية للنظر الي بالايون النظرالية بعرض فه مظنونة وقيرالفنوى فيه متودد فهاكساد دساد على الاخمال سوفى رَاج بِسب الموجود منه وترفيه سناير لفا عند العوالنظر في الم صول روقع عظيم الكتفى فيها باكر قول الحكالا على سطود فبهكا في سوآ فيما والحا الاعتابها مومزامكام النظرونية مفرنية مفالنه الحريثي ذكرالإحاد نيب التحاح بغير استار أردى فيله عند العدتين نظر أذكر باستار والنه سِائِ مَنْ عَيْ التّنبية عَلَّهُ مِزَامِرُ مَا غَالْسُورُ لَكَ اذَا لِكُنَّ وَخَيَا فِي النَّاسِ، الما ذالزيَّىٰ مِنِ البابِ فَقَداكُتُغِ ما لاشانَ البهُ وساكان فَي المباب ضبفاافَت<u>م عَا</u>ذَكُرالني يَسُونع البله مِن الإسسادِ ويَسْغُ لِكَ: نَعْفَعِ مِذَاجِبًاع بِشَرَة العَزْيَ الْوجود والاَجَمَاعَ أَلَا بِعَدُطُومِلْ اَبِيتَ وَأَنْ مُرْضَبُ مَنْ الدالله سِيرانه اذي يعمله براساب السعادة الإستروان يتعل ابوله الثيانية .

الصفحة الأولى من المخطوطة

[ ٩ / أحكام النظر / صحابة ]

الصفحة الأخيرة من المخطوطة

[ ، ١ / أحكام النظر / صحابة ]

# بسم الله الركمن الركيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

قال الفقيه أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم بن يحيى رحمه الله ،عرف بابن القطان:

نحمد الله على نعمه، ونصلى على محمد نبيه عليه السلام ، ونبين إن شاء الله بهذا القول جواب ما سألت عنه من: أحكام النظر بحاسة البصر ملخصًا في ثمانية أبواب :

البـــاب الأول: في مشروعية غض البصر.

الباب الثانسي : في بيان مايجوز إبداؤه للناظر ومالا يجوز.

الباب الثالست : في نظر الرجال إلى الرجال .

الباب الوابسع: في نظر النساء إلى النساء.

الباب الخامسس: في نظر الرجال إلى النساء.

الباب السادس: في نظر النساء إلى الرجال.

الباب السابسع : في الضرورات المبيحة للنظر إلى مالا يجوز النظر إليه بغير ضرورة .

الباب الثامسن: في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات. وجعلت ما أذكره في كل باب مما بعد.

[ ١٩ / أحكام النظر / صحابة ]

بسم الله الرحمن الرحيم

# الباب الأول في مسائل:

وهي منقسمة ثلاثة أقسام: قسم: الفتوى مقطوع بها، وقسم: الفتوى فيه مظنونة، وقسم: الفتوى فيه متردد فيها [كتبناه وبيناه] (١) على الاحتمال فيه ليرى الناظر فيه رأيه، ولعل نعثر على مزيد، وما نذكره في الباب الثامن هو في تراجم بحسب الموجود منه، وتمر فيه مسائل لها عند أهل النظر في الأصول موقع عظيم، نكتفى فيها بأيسر قول اتكالاً على المسطور فيها في مواضعها، وإنما الاعتناء بها هو من أحكام النظر، ونلتزم فيه من الخير الحديثي ذكر الأحاديث الصحاح بغير إسناد، وماروى فيه عند المحدثين نظر أذكره بإسناد، وأنبه على ماينبغي التنبيه عليه من أمره، وإنما أفعل ذلك إذا لم يكن دخيلاً في الباب، أما إذا لم يكن من الباب فقد أكتفى بالإشارة إليه، وما كان من الحديث في الباب ضعيفاً أقتصر على ذكر البني وموضع العلة من الإسناد، وينبغي لك أن تغضى عن الزلل والتقصير اللذين البرد [منهما] (١) للبشر، وتنظر إلى ماتيسر بفضل الله من اجتماع بشرة (١) العزيز الوجود والاجتماع إلا بعد طويل البحث، وأن ترغب إلى الله سبحانه أن يجعله من أسباب السعادة الأبدية، وأن يجعل أبوابه الثمانية أبواباً للجنة، ومداخل لدار الحياة الدائمة ، والنعيم الباقي بمنه لارب غيره ، وهو ولى التوفيق وعليه التوكل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكفين غير واضح بالأصل .

<sup>(</sup>٢) بالأصل (منها). والسياق يقتضي ما ذكرنا .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل.

# الباب الأول

## في بيان مشروعية غض البصر

حاسة البصر أحد أبواب القلب، وأعمر الطرق إليه وعملها أكثر أعمال الجوارح وقوعاً وتكراراً ما عدا التنفس، وقد تقرر الشرع بطلب النظر بها في مواطن كثيرة إما على جهة الوجوب وإما على جهة الندب ، وليس ذلك من غرضنا الآن ، وتقرر الشرع أيضاً بالنهى عن النظر بها وإيجاب غضها أو الندب إليه في مواطن كثيرة ، وإباحته والعفو عنه في مواطن كثيرة، نبين منها إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من هذا الباب، والذي بعده المكن، إذ مقصود هذا الباب إنما هو بيان حكم غض البصر على الجملة لا بالقياس إلى منظور إليه مخصوص، والباب الذي بعده أيضاً مقصوده بيان ما يجوز للمكلف رجلاً كان أو امرأة إبداؤه للناظرين والتكشف به إليها ، والأصل في هذا الباب الأول قوله تعالى: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن (١) معنى هذه الآية يامحمد: قل لمن آمن بما جئت به في غض البصر فإن تقل لهم يغضوا فيجزم يغضوا على أنه جواب، أوانههم عن النظر، فإن تنههم يغضوا، وعلى الوجهين الجواب هو يغضوا وهو خبر من الله سبحانه، ولكنه بمعنى الأمر أي يكونون مأمورين بالغض وكذلك نجد من لا يغض وهو قد قيل له أو أنهى ، والخبر المحض لايدخل الخلف فيه إن كان من صادق ، فإن قيل وأين الأمر بالغض على هذا وإنما أمر بأن يأمر على ما قلت أو بأن ينهى عن النظر ، قيل قد قلنا إن إخباره عنهم بأنهم يغضون هو بمثابة قوله: ﴿ يرضعن أولادهن ﴾

(١) سورة النور : الآيتان : ٣٦، ٣٠.

وأشباهه أى خبر بمعنى الأمر، ولاريب فى أن الغلط(١) من هذه الآية مشروع زاك بل هو أزكى لهم ، وقويت الأخبار منه تعالى عن نفسه عقيب هذا بأنه خبير بما يصنع ، مطلع على ما يفعل ، نازلة منزلة الوعيد ، كأنه قال: غضوا أبصاركم، فإنه لا يخفى على إسراركم ، وقوله في يغضوا في معناه ينقصوا من نظرهم، يقال: غض بصره وغض طرفه نقص منه .

( فغض الطرف إنك من نمير )(٢).

معناه انقص من نظرك سواءكان الطرف العين أو الصوت، ويقال أيضاً غض صوته، ومعناه نقص من جهارته ، قال الله تعالى: ﴿ واغضض من صوتك ﴾ (٢) وما روى أنه عليه السلام كان إذا فرح غض طرفه، معناه لو صح أنه كان يفعل ذلك ليكون أبعد من الشر والمزح عند الفرح، ومنه الأثر لما مات عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه، وقال عمرو بن العاص «هنيئاً لك خرجت من الدنيا بنصيبك لم يتغضض منها شيء ﴾ أى لم ينقص، قال الأحوص :

د سأطلب بالشام الوليد فإنه هو البحر والتيار لا يتغضغض . .

أى لا ينتقض ضرب البطنة مثلاً لوفور أجره الذى استوجبه بهجرته وجهاده مع النبى عَلَيْكُ وأنه لم يتلبس بما ينتقض به أجره وكان موته قبل قبتل عثمان رضى الله عنه، وفي الأثر: (لو غض الناس من الشلث إلى الربع ، معناه: (لو نقصوا وقليات يغض من فليان ، معناه ينقص منه، و (من) في قوله همن أبصارهم في قيل إنها لابتداء الغاية لأن البصر باب القلب ابتدئ بذكره وقيل لتبيين الجنس كأنه لما قال غض أى انقص احتمل أن يريد من بصرك أو من كلامك بلسانك أو من صوتك فأتى بمن تبيينًا للجنس، وقيل هي زائدة، وذهب إلى ذلك الأخفش وأباه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ولعلها حرفت عن [ الغرض ] إذ ليس ثمة غلط في الآية .

<sup>(</sup>٢) البيت للشاعر و الأموى جرير، وشطره الثاني و فلا كعبًا بلغت ولاكلابًا ،

 <sup>(</sup>٣) بعض آية من سورة: لقمان (١٩).

سيبويه ، وقيل إنها للتبعيض ، وهو الذي ذهب إليه الأكثر من المفسرين، ووجهه أن من النظر مالا يدخل تحت التكليف كالواقع فجأة من غير قصد، ومنه ماعفى عنه وأبيح ، كالنظر إلى ذوات المحارم والرجال على ما سيأتي مشروحاً يصلح بذلك دخول (من) للتبعيض بخلاف حفظ الفرج، فإنه لا ينفرض إلا على أعم ما يمكن، سواء كان معناه الإعفاف أو الحفظ من الانكشاف أو مجموعهما ، فكذلك لم تدخل (من) في قوله: ﴿ ويحفظوا فروجهم ﴾ وأصل هذا الباب من السنة حديث أبي هريرة أن النبي على قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تتمنى وتشتهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، ذكره مسلم، وروى ابن مسعود عن النبي الله عليه العينان تزنيان ، واليدان تزنيان ، والرجلان تزنيان ، والفرج يزني» ذكره البزار من رواية مسروق عنه ، وهو صحيح ، وذكر البزار أيضاً من حديث أبي موسى عن النبي ﷺ قال: ﴿ كُلُّ عَيْنَ زَانِيةً ﴾ ورواة إسناده مشهورون ، ومعناه كمعنى حديث أبي هريرة في قوله أدرك ذلك لا محالة، وحديث ابن مسعود أيضاً عن النبي عليه قال: ﴿ يامعشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ الحديث ذكره مسلم رحمه الله: وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَلَيْهُ قال: ﴿ إِياكِم والجلوس بالطرقات، قالوا: يارسول الله،ما لنا من مجالسنا، نتحدث فيها ، قال: إذا أتيتم المجلس، فأعطوا الطريق حقه، قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر، وكف الأذي، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ، ذكره مسلم أيضاً ،وحديث عمر أن رسول الله عَيْكُ قال: ﴿ إِياكِم والجلوس في الصعدات، فإن كنتم لابد فاعلين، فأعطوا الطريق حقه، قيل: وما حقه؟ قال: غض البصر ورد السلام ، أحسبه قال: وإرشاد الضال، ذكره البزار.

- فأما حديث مالك بن التيهان في هذا فغير صحيح ، قال فيه: ( اجتمعت منا الطر / صحابة )

جماعة عند النبي عَلِي الله فقلنا: يارسول الله، إنا أهل سافلة وعالية، نجلس هذه المجالس، فما تأمرنا؟ قال: أعطوا المجالس حقها، قلنا وما حقها؟ قال: غضوا أبصار كم، وردوا السلام، وأرشدوا الأعمى، ومروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، ذكره ابن أبي شيبة، رفي إسناده موسى بن عبيدة، وهو ضعيف عندهم ، وكذلك حديث ابن عباس عن النبي عَلِيلًا قال: (لا تجلسوا في المجالس، فإن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام، وغضوا الأبصار، وأهدوا السبيل ،وأعينوا على الحمولة، هو أيضاً ضعيف في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وهو أحد من ساء منشأ حفظه بعد أن ولي القضاء، وفيه داود بن على بن عبد الله بن عباس، وهو ضعيف في الحديث ذكر حديثه هذا البزار ، فإن قيل: يرى هذا الحديث فيه الأمر بغض البصر لا يتبعضا بمن، فأما يكون هذا دليلاً على خلاف ما ارتضيت من كون (من) للتبعيض في قوله ﴿ يغضوا من أبصارهم ﴾ إذ لا يصح أن يكون في هذا الحديث أراد غضوا من أبصاركم، وأتى به دون (من ) اعتماداً على بيان الآية؟ فإن هذا إن توهمه متوهم باطل ، لأنه عكس المرتبة فإن كلام النبي عَلَيْكُ هُو الذي يجيء مبيناً لكلام الله تعالى، أما كلام الله تعالى فلا يحتمل أن يجيء مبيناً لكلام النبي علي بحيث يحمل النبي علي معتمداً على بيان القرآن لمجمل كلامه، وإذا وجب أن يكون كلام النبي ﷺ في هذا الحديث غير معتمد على بيان الآية وجب أن يكون مقتضاها، فيكون (من) المذكورة في الآية زائدة؛ بدليل إسقاط النبي عَلِيُّكُ إياها في مخاطبته ابنته ، فالجواب عن هذا أن تقول بل هي غير زائدة، بل مُبَعَّضة كما قلناه ، فأما الحديث فإنها مخاطبة لمواجهين قد علم من أحوالهم، والله أعلم مالم ينقل إلينا مما لم يصح إلى، أو:ومن وذلك مثل أن يكون الجُلاُّسُ في غالب الأحوال لا تصدر منهم نظرة الفجأة، فإن المفاجأة أكثر ما تكون من المار الآخذ في شأنه لا من الممرور به ... والمثبت بصره في المارة بطريق، وكذلك أيضاً فقد لا يعرف المرور به أن المرأة المارة به ذات رحم أو ذات محرم إلا بعد

تثبت لسترها ،فهو إذاً قبل التبين والتحقيق مأمور بغض البصر مطلقاً، [فالتجوا] أن يقال للجلاس على الطريق غضوا أبصاركم، ولا يقال لهم غضوا من أبصاركم؛ لأن النظر إلى ذات المحارم أو الرحم في غالب الأحوال نظر المفاجأة ،والتي ذات الرحم أو المحرم غير متأت في غالب الأحوال أو غير كثير الوقوع ، وكيف ماكان معنى الآية ومعنى الحديث فلم نعدم منهما ما قصد بيانه في هذا الباب من مشروع غضه البصر وجوباً أو ندباً، ومن ذلك أيضاً حديث جرير بن عبد الله أنه سأل رسول الله عَلَيْ عن نظر الفجأة، قال: ١ فأمرني أن أصرف بصرى، ذكره مسلم ، فأما حديث على في هذا فلا يصح، رواه بريدة قال: قال رسول الله عَلِيَّة: «لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى ، وليست لك الأخرى » ذكره أبو داود، وفي إسناده أبو ربيعة الأترى، قال البزار: ولا نعلم راوياً عنه إلا شريك، والحسن ابن صالح، وروى الدارمي عن ابن سفيان ، قال أبو ربيعة الذي يروى عنه شريك كوفي ثقة، فلعله هذا الأترى ، وفيه شريك بن عبد الله العاصى، وهو ضعيف، وهو أحد جماعة اعتراهم لما ولوا القضاء سوء الحفظ، لتشاغلهم بالقضاء، كمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الفقيه المذكور الآن، ويسر بن الربيع وغيرهم ،وروى من طريق على نفسه ،قال : قال رسول الله عَلَيْكُ: ﴿ يَاعِلَى، لَا تتبع النظرة النظرة ، فإنما لك النظرة الأولى ، يرويه عبد الرحمن بن إسحق أبو سلمة الواسطى، وهو منكر الحديث عن النعمان بن سعيد عن على ، وله طريق آخر يرويه محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن سلمة بن أبي الطفيل عن على، أن رسول الله عليه قال: ( ياعلى، إن لك في الجنة كنزًا و إنك ذو قرينها، فلا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى ، ذكره والذي قبله البزار، وسلمة بن أبي الطفيل، لا نعلم له عن على إلا هذا الحديث ولايعرف حاله ، وروى عنه قطر بن خليفة ومحمد بن إبراهيم بن الحارث، وسائر هذا المعنى بكثير مما يحق ذاكروه بعد ثبوتها في مواضعه، إن شاء الله تعالى، وهو أمر لا نزاع فيه .

# [ حكم رفع البصر وتقليبه في الصلاة ]

فصل:وليس عما يُحدثُ في القلب هوى، وللنفس ولوعاً بالمنظور إليه فقط يجب غض البصر بل وعن أشياء كثيرة حرم الشرع النظر إليها،كما روى جابر بن سمرة قال: قال رسول الله عليه: ﴿ لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أولا ترجع إليهم ، وروى أبو هريرة أن رسول الله عَلَيْكُ قال: «لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء ،أو لتخطفن أبصارهم، ذكرهما مسلم، وقد تضمن هذان الحديثان، ولابد كون غض البصر عن الجهة المذكورة مشروعاً في الصلاة، وعند الدعاء وإن شك في التحريم من أجل أن الوعيد المتوعد به فيهما على ارتكاب ذلك الفعل دنياوي ومثل ماروى سهل بن سعد : ٥ أن رجلاً طلع في حجر باب النبي عَلَيْهُ ومعه مدري يحك به رأسه، قالوا:لونعلم أنك تنظر لطعنت به في عينيك،إنما جعل الإذن من أجل البصر، وروى أبو هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لُو أَنْ رَجَلاً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح، ذكرها مسلم رحمه الله، ولذلك أيضاً هذان الحديثان هما دالان على مشروعية غض البصر، وإن لم يكن فيهما أمر به ولا نهي عن النظر، ولكن من حيث جعله فيهما النظر سبباً يستباح به منه مالم يكن مباحاً من الطعن في عينه من غير إثم يلحق في ذلك معاقبته له على فعل ، ومثل ماروي محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه عليه القوا النظر إلى المحارم كما تتقون الأسد ، قال البزار:حدثنا محمد بن سكين، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن حسن فذكره، وهؤلاء كلهم ثقات، وأشباه هذا من هذا النوع كثيرة إن تتبعت فإنه لا يجلب هوى من النظر، ولا يدعو إلى ولوع وهو محذور منه ،مأمور بغض البصر عنه، وليس يصح حديث ابن عباس في النهي عن إدامة النظر إلى المجذومين للجهل بإسناده ولا

حديثه أيضاً عن النبى على قال: ومن نظر في كتاب غيره بغير إذنه فكأنما ينظر في النار ، لأن إسناده مجهول كذلك ذكره أبو داود ، ولا حديث ابن مسعود في النهى عن اتباع البصر الكوكب المتقد للجهل بإسناده أيضاً، وكذلك ينهى عن النهر الذي يجلب حب الدنيا والغنى، ويغيب عن النعم المسداة المعجوز عن شكر أيسرها ،كما قال رسول الله على في حديث أبي هريرة: و انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ؛ فهو أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم ، ذكره مسلم رحمه الله، وإنما نقصد بذكر هذا النزر من صحيح هذا الباب وضعيفه التمثيل به ، والتنبيه على نوعه مما هو منهى عنه من النظر الذي ليس يجلب هوى ، ولا يحرك نفساً .

# [حكم غض البصر]

فصل: وغض البصر ليس من التروك المقصودة في نفسها التي تتضمن معانى مقصودة كالصوم الذي يفيد كسر النفس، وكفها عن دواعي شهواتها، بل إنما يكون غض البصر طاعة من حيث هو ترك معصية ، وإذا عُن (١) منظور إليه حرم الشرع النظر إليه أو كرهه، كان غض البصر عنه واجباً أو مندوباً إليه ، كالكون الذي به تارك لشرب للخمر أو للزنا ممثلاً ليس باعتباره أنه كان أو يكون طاعة، بل باعتبار كونه تركاً للمعصية، إذا فاحتياج هذه التروك وغض البصر منها في كونها طاعة إلى قصد ترك المحرى وأولى من احتياج التروك المقصودة في نفسها إلى ذلك، وإذ لا يعد كل من لم يصدر منه شرب الحر مطيعاً بترك شربها من عرضت له أو عرضت عليه، فأشعر نفسه الطاعة لله سبحانه، بترك شربها من عرضت له أو عرضت عليه، فأشعر نفسه الطاعة لله سبحانه، والتقرب إليه بترك شربها فتركها خوفاً وتقرباً ،فهذا هو الذي يكون مطيعاً بترك شرب الخمر من حيث هو تارك لها ،وكذلك غض البصر إذا بدا له ما أنهى عن المسلم المسل

<sup>[ ،</sup> ٧ / أحكام النظر / صحابة ]

نظره، فأعرض عنه وغض ناوياً تركه كما أمر متقرباً بذلك لمن أمر به جل وعلا، هذا هو الذى يكون بغضه طرفه مطيعاً ، إما بواجب وإما بمندوب ، أما من هو الآن غير مبصر لعورة غائبة عنه ، فلا يقال فيه أنه غاض لبصره عن تلك العورة ، ولايقال فيه أيضاً إنه مطيع بترك النظر إليها بل قد يكون متلبساً بمعصية هو بها تارك للنظر، فلا يكون تركه للنظر طاعة، لكونها من جهة أخرى معصية، بل قد يقصد ترك النظر وغض البصر ، ولكن يقترن به مايسلبه وصف الطاعة ، مثل أن يكون بحضرته من يراه وهو يستحيى منه، ويكره أن يطلع منه على إرساله طرفه، فيقصد إلى غض بصره استحياء منه أورياء، فهذا أيضاً لا يكون غضه طاعة، وإنما يكون طاعة حين يكون استحياء من الله عز وجل أنه يراه ، وإن لم يكن هو يراه، والأمر في هذا الفصل هين ، وهذا القدر من التنبيه عليه كاف .

# [ أقسام غض البصر من حيث الحكم ]

فصل: ويقع من غض البصر ماهو طاعة وما هو معصية، وقد مضى ذلك، ويقع منه المباح وهو كثير ، ويقع نقيضه أيضاً أعنى النظر كذلك منقسماً لهذه الأقسام ، وقسم آخر لا يوصف بأنه طاعة ولا معصية ولامباح ، وإنما هو معفو عنه غير مخاطب به ؛ لأنه ليس داخلاً تحت الاكتساب ، فهو كرعشة المرتع، وذلك كنظرة الفجأة التي لم تقصد ، وقد تقدم بيان حكم الشرع فيها في حديث جرير المتقدم ، ولم يرد بقوله له : « اصرف بصرك » ، جوابه عن نظرة الفجأة، وإنما يراد به أن يصرف بصره عما بعدها ، أما هي فلا يصح دلك فيها، لأنها بقدرها غير مقصودة ولا نهى عنها بعد وقوعها ، والذي أمره به من صرف بصره بعدها لا يتعين الأمر فيه ، بل يقع الامتثال به ، وقد[ أمر] مع ذلك بأمر آخر وهو تجنب ما فاجأه نظره ، وألا ينبغي النظر إليه ، كفعله عليه في قصة « أنبجانية وهو تجنب ما فاجأه نظره ، وألا ينبغي النظر إليه ، كفعله عليه في قصة « أنبجانية أبي جَهْم» وإخباره أنه نظر إلى علمها في الصلاة حتى كاد يفتنه، وكما أمر عائشة أن تميط فراشها، وعلل ذلك بأن تصاويره لا تزال تعرض له في الصلاة، عائشة أن تميط فراشها، وعلل ذلك بأن تصاويره لا تزال تعرض له في الصلاة،

وقد یکون ذلك بذهابه هو عن موضع هو فیه ، أعنى مالا ينبغى النظر إليه ، فاعلمه .

#### [ حكم جناية البصر ]

فصل : وجناية البصر إذا لم يقع غضه عما حرم النظر إليه، ليست .. والله أعلم ـ من الكبائر ، إذا صح انقسام الذنوب إلى صغير وكبير، كما قال عز وجل ﴿ وَكُلُّ صَغَيْرٌ وَكُبِيرٌ مُسْتَطِّرٌ ﴾ (١) ، ﴿ يَاوِيلْتَنَّا مَالَ هَذَا الْكُتَابِ لَا يَغَادُرُ صَغَيْرَةً ولا كبيرة إلا أحصاها ﴾(٢)، ﴿ إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم (٣) ونحو هذا بما لسنا له الآن ، وإنما قلنا: إنه لا يكون من صنف الكبائر لأمرين: أحدهما :أنا لا نعد كبيراً، والأمر الآخر تحقق أثر من آثار صغره، وذلك أن المتقرر أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها ، وأما غير ذلك من الذنوب فاختلف الناس فيه ، هل يكفي في تكفيرها الطاعات ماعدا التوبة منها ، وأنها إذا أتبعت السيئة الحسنة محتها، أو لابد مع ذلك من ضم التوبة إلى الطاعة، والصحيح عندي هو أن صغائر الذنوب مكفرة بالطاعة إذا اجتنبت الكبائر، إما أن يكون كل صنف من أصناف الطاعات يكفر أي صنف فرض وجوده من أصناف الصغائر، وإما أن يخص صنفاً من الذنوب صنف من الطاعات من غير اشتراط ضميمة التوبة منها في ذلك ، ولبيان هذا مواضعه وهي بالجملة مسألة تظاهرت الظواهر على إثباتها حتى صارت مقطوعاً بها ،وإذا تقرر هذا مُحالاً به على مواضعه، قلنا بعده إن جناية النظر بالنظر من صنف ماتكفره الطاعات إذ لم يسمه الشرع كبيراً، وإذا قد جعله في حديث أبي هريرة مكفراً بالوضوء حيث قال : هإذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه ،خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، وقد حرس ابن عباس رضي الله عنه ذلك

<sup>(</sup>١) القمر آية: ٥٣ . (٢) الكهف آية: ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) النساء آية: ٣١.

في الحديث المتقدم الذكر، حيث قال ما رأيت أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن رسول الله عليه الحديث جعل نظر العينين من اللمم المعفو عنه في قوله عز وجل ﴿ اللَّذِينَ مِنْ مِنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَالْفُواحِشُ إِلَّا اللَّمِمِ إِنَّ رَبُّكُ وَاسْعَ المُغْفِرةَ ﴾ (١) وقا. يدل على من وه نحن فيه أيضاً حديث تظاهرت الرواية به في قصة الذي أصاب من المرأة ( ما ) دون أن يمسها ثم جاء فسأل النبي عَلَيْكُ فقال صلَّ معنا ،ثم نزلت ﴿ وأقم السلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ (٢) لست أعنى أنه يدل على ما نحن فيه من جهة السبب المذكور فيه، وهو أنه قبلها وأصاب منها ما دون الجماع، وكفرت له الصلاة ذلك، فإن هذا ليس بصحيح لا استدلالاً به ؛ لأن هذا الرجل ندم على ما فرط منه وجاء يلتمس المخرج ، فكفر ذنبه بالندم الذي هو التوبة ، ولعله قد أضاف إليه العزم على أن لا يعود ، وجبرت له الصلاة مافاته من الأجر في مكان المعصية، فيكون هذا موافقاً لما يذهب إليه من يأتي تكفير الطاعات الصغائر، ولكنني أعنى أنه يدل عليه بظاهره قوله عز وجل ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات، أخبر عن حسن الطاعات التي الصلاة منها ، أنها مذهبة للسيئات ويكون المستفاد من السبب، هو أن الصلاة مما تذهب السيئات، إذ لابد أن يتنزل الخطاب وإن كان عاماً على سببه ، فلا يخرج منه وإن كان لا يقصر عليه، فلو أفحم الخصم هاهنا بشرط التوبة حتى يكون تقدير الكلام: إن الحسنات يذهبن السيئات بشرط التوبة منها [أو عزًّ] الخطاب عن الفائدة، فإن التوبة كا فية في إذهاب السيئات مستقلة بالتكفير فلا يبقى لقوله ﴿ إِن الحسنات يذهبن السيئات، معنى، ولا يصح أيضاً تنزيله عن السيئات هو حسن التوبة، حتى يكون تقدير الخطاب هكذا: إن الحسنات التي تلي التوبة يذهبن السيئات ؛ لأنه قد تبين بالسبب أن الصلاة فيها، ولأنه أيضاً قد ذكر الصلاة في قوله ﴿ وأقم

(۱) النجم: ۳۲. (۲) هود: ۱۱۶.

الصلاة طوفى النهار وزلفاً من الليل كه فالمعنى أن الحسنات التى الصلاة منها يذهبن السيئات، وهذا الذى قلناه هاهنا لم يقصد من حيث النظر فى مسألة النزاع، لأن هذا ليس موضعه، وإنما قصد به من حيث النظر فى أن جناية البصر صغيرة بدليل تكفيره إياها، وهذا القدر من التنبيه عليه كاف، ولم يصح فى هذا حديث ابن عباس، قال البزار: حدثنا عباد بن يعقوب نا عبد الرحمن بن محمد الفرارى قال نا شبيب بن شيبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: لاجاء رجل إلى رسول الله علي يسيل وجهه دماً، فقال: ماهذا أو ماذا ؟ قال يارسول الله، إنه مرت بى امرأة فنظرت إليها، فلم أزل أتبعها بصرى فاستقبلنى جدار فصدمنى، فصنع بى ماترى، قال: إن الله إذا أراد بعبد خيراً ،عجل له عقوبة ذنبه فى الدنيا ، وإذا أراد بعبد شراً ، أمسك عليه ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة كأنه عيره (\*) فإن شبيب بن شيبة ، وعبد الرحمن بن محمد القرارى العزرمى ضعيفان، عيره (أبي أين معقل الذى صح فيه آخر هذا الحديث، وهو قوله أن الله إذا أراد بعبد خيراً إلى آخره ، أيس فيه من هذا الباب شيء ، فإن المذكور فيه ملاً عليه البغى ومحبه [...]والحديث المذكور ذكره ابن أبى شيبة فاعلمه ، والله الموفق.

<sup>(\*)</sup> عير : جبل بالمدينة اسمه [عير] شبه عظم ذنوبه به.

### الباب الثاني

# فيما يجوز ابداؤه للناظرين من الجسد وما يمنع فيحرم أو يكره

الناس على ثلاثة أقسام : ذكور وإناث ومشترك، وهم الخناثي (6) إذا فرض أحدهم شكلاً فلنقسم هذا الباب على ثلاثة فصول ،وتضمن كل فصل مسائل .

فصل: الذكور على قسمين مكلفين وغير مكلفين.

مسألة: المكلف من الرجال منه ما يجوز له إبداؤه بالجملة، وذلك ما فوق السرة ودون الركبة، وهذا مالا خلاف فيه ، ويدل عليه من السنة حديث أبى أمامة بن سهل بن حبيب عن المستورد بن فحومة قال: « أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف فانحل إزارى، ومعى الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه ،فقال رسول الله على المجرد ويحرج مشيهم عراة أى بادى عراة » ذكره مسلم ، وفيه جواز إبداء ماعدا العورة وتحريم مشيهم عراة أى بادى العورات، وهذا أمر لم يزل متفرداً في الوجود معلوماً بين الأمة متداولاً ، أعنى تجرد العمال في أعمالهم مبدين ماعدا العورات منهم ويدل عليه أيضاً حديث ابن عباس قال البزار نا يوسف بن موسى نا يعلى بن عبيد نا سفيان هو الثورى عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس ،قال:قال رسول الله على المنتروا، وهذا صحيح ولا الحمام، قالوا: يارسول الله، ينقى الوسخ ، قال: فاستتروا، وهذا صحيح ولا يوى تارة مرسلاً وتارة مسنداً، ورواته ثقات ،فلا يبالي بإرسال من أرسله، وجهة دلالته على ما نحن فيه هو من حبث تنزيله على مالم يزل معلوماً من وجهة دلالته على ما نحن فيه هو من حبث تنزيله على مالم يزل معلوماً من

دخول الناس الحمامات عراة لغسل الأبدان والشعور بل ربما بَالغوا في التعرى بإبداء العورات ، فقال الشرع احذروا بيتاً يقال له الحمام، أي لأن العادة فيه جارية بانكشاف العورات،فلما قالوا له ينقى الوسخ ،قال استتروا، يعنى استروا عوراتكم، ويفيد بهذا أن يعني استروا أبدانكم، فإن ذلك غير معهود ثم لم يصر معهوداً ، وليس استدلالنا هذا متى استدللنا به فيما يأتي، يحتاج إليه فيه استدلالاً بعمل، إنما هو استدلال بمتواتر لا يمكن المنازعة إلا في صحة وجوده بحسب، فإذا العلم أو الظن الغالب المحتسب في مسائل الفقه، ولم يكن كلامنا الآن في نظر الناظرين، فإنه لو كان في ذلك أمكن أن يعترض بأن يقال هب كأنه بدى بدنه، فمن أين يجوز النظر إليه لمن يحضره، وإنما كلامنا في هذا الباب في شأن بيان [ما يُقصد ] ستره ومالم [ يُقصد ] ستره وفي الحديث النهي عن كشف العورة من حيث أمره بسترها، والأمر في جواز إبداء الرجل ماعدا العورة قطعي، ولاخلاف فيه ويستقرأ أيضاً من إبدائه ﷺ خاتم النبوة في ظهره لجماعة،ومن تمكينه أسيد بن حضير من كشحه أو خاصرته يقتص منه، فلما بدت له التزمها، ومن بدو صفحة عنقه حين جذب الأعرابي بردائه، ومن كشفه ساقيه حتى رآهما من بحضرته من أبي بكر وعمر وعثمان وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم، ومن رؤية عمر جنبه عليه قد أثر فيه رمال (\*) الحصير، وكذلك أبو موسى الأشعري في حديثه في قتل أخيه أبي عامر، فلما رجعت إلى النبي علي دخلت عليه وهو في البيت على سرير مرمل، وما عليه فراش وقد أثر رُمَال السرير في ظهر رسول الله عَيْكُ وجنبيه، ذكرهما مسلم ولذلك قال ابن مسعد أيضاً أنه رآه وقد أثر رُمَالُ الحصير في جنبيه في حديث ﴿ إنَّمَا مثل الدنيا ﴾ ذكره الترمذي ومن رؤية قيس بن سعد بن عبادة أثر الفروش على عكنته (١٠٠٠ حين اشتمل في بيتهم

<sup>(</sup>٠) هو خوص الحصير \_ المرمول، أي: المنسوج.

<sup>(</sup>مه) العكنة بالضم ماانطوى ،وتثنى من لحم البطن سمنًا والجمع عُكّن ومنه جارية عكناء ومعكنة ...

بالملحفة المورسة (٠) ذكر حديثه بهذه الزيادة البزار .

- وروى زهير بن محمد عن زيد بن أسلم قال : رأيت ابن عمر محلول الإزار، وقال: رأيت رسول الله على محلول الإزار ، ذكره أيضاً البزار، وفى حديث أنس افلقد كنت أرى أثر المخيط فى صدره على ، ذكره مسلم إلى غير ذلك مما يكثر أن تتبع ، ومعلوم أن شعر المرأة كصدرها وبطنها، فشعر الرجل أحرى وأولى أن يكون كصدره، وشعور الرجال بادية، وهذا مالا نزاع فيه فلا نطيل به، فإن قيل: فكيف بما ذكر أبو القاسم البقرى، قال أنا وهب بن بعيث أنا سلمة عن بيان عن أنس عن جرير قال : رآنى عمر متجرداً فنادانى حذار ذلك، حذار ذلك فأخذت ردائى ثم أقبلت إلى القوم، فقلت: ماله ناداني حذار ذلك ؟ عناوا: لما رآك متجرداً قال: ما رأى أحداً من الناس صور صورة هذا، لا ماذكر عن قالوا: لما رآك متجرداً قال: ما رأى أحداً من الناس صور صورة هذا، لا ماذكر عن يوسف، قلنا: ليس فى هذا منع من إبداء وإنما خاف أن يُلقع ( اله والله أعلم .

# [ حكم مالا يجوز له إبداؤه لغير الزوج أو أمة]

- مسألة ومنه مالا يجوز له إبداؤه قطعاً لغير الزوج أو أمة ، وذلك سوأتاه وهذا أيضاً مالاخلاف فيه ، والأصل فيه قوله تعالى : ﴿ ويحفظوا فروجهم ﴾ فإنه يحتمل أن يكون معناه يحفظونها من الزنا ومالا يحل أى: يعفونها من الزنا، كما قال الله تعالى ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون ﴾ وكما قال رسول الله على الله تعالى ﴿ والذين هم لفروجهم ألا من حفظ فرجه فله الجنة ﴾ وياشباب قريش، لاتزنوا احفظوا فروجكم، ألا من حفظ فرجه فله الجنة وواه عنه ابن عباس ، ذكره البزار ويحتمل أن يريد ويحفظونها من الانكشاف والبدو، فإذا كان الأمر بالحفظ يمكن توجهه إلى المعنيين ، فوجه الأمر بالإتيان برجل إلى زيد وبكر وعمر، وجاز أن يكون مكلفاً بالنسبة إلى كل حفظ،

<sup>(</sup>٠) المورسة: أى : المصبوغة بالورس ، وهو بنات كالسمسم يزرع باليمن ، ويقال: ورس الثوب صبغه به. (٠٠) يُلقع : يُرمى به ، يقال لقع فلانا بينه أصابه بها ـ ولقعت الحية : لدغت .

فتضمن الآية الأمر بكل حفظ إعفافاً كان أوصيانة عن الكشاف، ولهذا عود، وليس هذا موضع ذكره والإطناب فيه ، ومن السنة مارواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: ( يارسول الله عوراتنا ما نأتي منها ومانذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أوما ملكت يمينك ، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض ؟قال: إن استطعت أن لا يرى أحد عورتك فافعل ، قلت: فإذا كان أحدنا خالياً ، قال : فالله أحق أن يستحيى منه من الناس ، وهذا الحديث صحيح، ذكره أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة، وبهز وأبوه ثقتان ، وللمحدثين فيه خوض، وقوله فيه احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ، فهو وإن كان خطاباً بالمفرد مواجهة، فإنه خطاب للجميع للحاضر منهم والغائب ، بقرينة عموم السؤال، ووجوب عموم الجواب حتى ينطبق عليه، وسؤاله كان عوراتنا ما ناتي منها وما نذر ؟ فقال: احفظ عورتك الحديث (أكتفى) لتبيين الحكم له خاصة لمشاركة غيره له في ذلك، ومساواته وأنهم فيه شرع، وقد تقدم استتروا، وقوله لاتمشوا عراة ، فأما حديث أبي سعيد ( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل فليس هو من هذا الباب إنما عو من باب تحريم النظر إلى العورة ، اللهم إلا أن يثبت أن كل مايحرم النظر إليه من الناظر يحرم إبداؤه على المنظور إليه ، فحينتذ كان يصلح للاستدلال به ههنا ، ونحن بالإجماع المنعقد على تحريم إبداء العورة التي تاي السوأتين مستفتون عن هذه القلقات ، وإنما تذكر بيان طالب يطلب الاجتماع مستنداً متعيناً ، ومستغتون عما في الباب من ضعيف الحديث، كحديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ، ﴿ أَنه مر وصاحب له بناس وفتية من قريش قد حلوا أزرهم، وهم عراة يتجادلون بها، قال: فلما مررنا ،بهم قالوا: إن هؤلاء هكذا قد عرفهم ثم إن رسول الله على خرج عليهم فلما أبصروه تبادروا، فرجع رسول الله عَلَيْهُ مغضباً، وكنت وراء الحجرة أسمعه يقول: سبحان الله، لا من الله استحيوا ولامن رسوله استتروا ، وهذا حديث ذكره البزار من طريق ابن لهيعة وهو من قد

علم، وقال الحربي أنا هارون، ابن عوف، قال أنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو أن سليمان بن زياد ، حدثه أن عبد الله بن الحارث حدثه أن أيمن وفتية معه تعروا واجتلدوا ، فجعل رسول الله على يقول: لا من الله استحيوا ولا من رسوله استروا، وأم أعن تقول: يارسول الله استغفر لهم ثلاثاً استغفر لهم وهذا الإسناد حسن ، وسليمان بن زياد ثقة وأحسن مافي هذا حديث ذكره البزار قال: نا بشر ابن آدم ، قال أنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان النبي ينتسل من وراء الحجرات ومارئيت عورته قط، قال وهذا الحديث لانعلمه يروى عن النبي على من وجه متصل بأحسن من هذا الإسناد، وليس يعترض على يروى عن النبي على مورة عن النبي الله من وحده وإيذاؤهم له بقولهم ينظر بعضهم إلى عورة بعض ، وكان موسى يغتسل وحده وإيذاؤهم له بقولهم مايغتسل وحده، إلا أنه آدر (۱) وغيرة لله عز وجل له بما قالوا بفرار الحجر بثوبه، واتباعه إياه حتى قام بين أيديهم عريان ينظرون إليه، فإن هذا ليس بشرع لنا، فاعلم ذلك ، والله الموفق .

## [ حكم إبداء ما يجب ستره في الخلوة ]

[ مسألة ]: هذا الذي لا يجب إبداؤه ويجب ستره، هل يجب ذلك فيه في حال الخلوة فيه عند بعض الفقهاء يردد ، وعندى أن ذلك لا يجوز لقوله في حديث بهز بن حكيم المذكور : أرأيت إذا كان أحدنا خالياً ؟قال: ٩ عالله أحق أن يستحيى منه من الناس ٩ وقد كان ستره من الناس واجباً، فهذا واجب كذلك أو أوجب، وحديث يعلى بن أمية في هذا الباب حسن ، قال أبو بكر بن الجهم : أنا الأزرق، أنا شاذان أنا بكر بن عباس، عن عيد الملك عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه عن النبي عَلَيْكُ ،أنه أبصر رجلاً يغتسل بالعراء، فقال : أيها الناس إن الله حيى كريم ستير ، يحب الحياء والستر، فأيكم اغتسل فليتوار بشيء . فأما

<sup>(</sup>١) الآدر : مَنْ أصابه فتق في إحدى خصيتيه والاسم : الأدرة .

حديث ابن عباس في هذا فضعيف ، وما رواه ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس أن النبي على و رأى رجلاً يغتسل، وليس يتوارى، فكره ذلك، وقال : الله ستير يحب الستر ، فمن اغتسل منكم، فليتوار بشيء بحجر أو شجرة، وكذلك مارواه حفص بن سليمان عن علقمة، عن ابن بريد عن مجاهد عن ابن عباس، قال :قال رسول الله على : (إن الله ينهاكم عن التعرى فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم، الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الفائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بحذمة الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بحذمة حائط أوببعيره ، وحفص بن سليمان أحد المتروكين ، وحديث أبي كاهل في هذا ضعيف أيضاً قال فيه : قال لي رسول الله على الله سراً وعلانية، كان حقاً على الله أن يستر عورته يوم القيامة ، قال أبو على بن السيب الله سراً وعلانية، كان حقاً على الله أن يستر عورته يوم القيامة ، قال أبو على بن السيب السكن، أنا يونس بن عبد الرحمن الشيرازى أنا أحمد بن يونس بن المسيب الضبى، أنا يونس بن محمد المؤدب، أنا الفضل بن عطاء، عن الفضل بن شعيب، عن ابن منظور، عن أبى معاذ، عن أبى كاهل، فذكره قال أبو على: إسناده مجهول وليس يروى الآية .

## [ أقسام التكليف ]

[ مسأله ] واعلم أن الأمور المطلوبة منا بالتكليف قسمان : أفعال، وتروك الأفعال ، فأما الأفعال فيسقط التكليف بها عنا في الآخرة، وذلك كالصلاة والصوم وأشباههما، وأما التروك : فعلى قسمين قسم: يسقط عنا التكليف به فلا ينهى عنه ، وقسم فلا يصدر منا ما يفي نزول، فالذي يسقط كشرب الخمر ولبس الحرير فمما لا ينهى عنه هنالك بل يباح لنا منه ما كان حراماً علينا في الدنيا، والذي لا يصدر منا كالقتل والزنا والإضرار والأذي والتحاسد وأشباهها وكل هذا لا يصدر منا ولا تتوفر الدواعي على فعل شيء منه، وهذا أمرلا تصح إباحته بحال، ولافي وقت، ونريد الآن أن نبين أن إبداء العورات والتكشف إلى الناظرين بحال، ولافي وقت، ونريد الآن أن نبين أن إبداء العورات والتكشف إلى الناظرين

#### ر ، ٣/ أحكام النظر / صحابة ]

هو من هذا القبيل، نجتنب منه في الآخرة ما كنا نجتنب منه في الدنيا، ومايقع منه في وقت يقع ضرورياً لا يكون به من أجره، وكذلك بين في ما روته عائشة رضى الله عنها من قول رسول الله عنها : « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً ، قلت يارسول الله، النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: ياعائشة، الامر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض اذكره مسلم وعند البخارى: الأمرمن أن يهمهم ذلك، هذه رواية القاسم عنها عندهما أعنى مسلماً والبخارى، وعند النسائى من رواية عروة عنها فقالت: كيف بالعورات ؟ فقال ﴿ لكل امرى منهم يومئد شأن يغنيه ﴾ (١) يبين هذا أن وقوع ذلك أخطر، وأن النظر حال دونه الهول ، فاعلمه .

## [ اختلاف الناس في إباحة الإبداء ]

[ مسألة ]: من هذا الذي قلنا أنه يجوز إبداؤه قطعاً، ولايأثم بكشفه ماهو من المرأة ستره، وذلك بحسب الأشخاص والعادات ، فليس إبداء الرجل الكبير كالسلطان و ( المعلم ، والعالم وأهل التخصص شيئاً من ذلك، كإبداء أهل الأعمال والصنائع إياه وحفظ المروءة مشروع وإسقاطها قد يتجرح به العدل، وقد أمرنا الله تعالى بأخذ الزينة، ومن عادته أن يخرج حاسر الرأس مثلاً لغير ضرورة قد خالف ما أمر به، وهذا الفصل أيضاً بين ،فيكفى فيه هذا القدر .

# [ حكم مابين السرة والركبة ]

[مسألة]: أما مابين السرة والركبة مماعدا السوأتين، فهذا موضع اختلف الناس فيه، فمنهم من يقول: هو عورة كالسوأتين لايجوز إبداؤه، وهو مذهب الشافعي، ومنهم من يقول ليس كذلك ، أى لا يأثم بإبدائه ولكنه ليس من المروءة إبداؤه، وللفريقين متمسكات من السنة، منها صحيح تمسك بها المبيحون ، إلا أنها لم

<sup>(</sup>١) سورة عبس : ٣٧ .

تدل على المقصود دلالة بينة ، ومنها ضعاف تمسك بها المانعون ، وهي دالة على المنع، أما إنه لم تصح بذكر ما أنكر من ذلك إن شاء الله تعالى مما تمسك به من لم يرى ذلك عورة ،حديث عائشة قالت : (كان رسول الله عَلِيَّةُ مضطجعًا في بيته كاشفاً عن فخذيه أوساقيه ، فاستأذن أبو بكر، فأذن له وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك ، فتحدث ، ثم استأذن عثمان ، فجلس رسول الله عَنْ وسوى ثيابه، الحديث ، وهو صحيح ولكنه لا حجة لهم فيه؛ لأن مراده منه كشف الفخذين، وهو مشكوك فيه، والحديث المذكور ذكره مسلم، والذي صح من رواية أبي موسى بغير شك كشفه ساقيه فقط، وذلك حين جلس في الحائط على بئر أويس مدلياً رجليه كاشفاً عن ساقيه ، حتى دخل ثلاثتهم ، ذكره أيضاً مسلم ، وإذا لم يكن فيه للفخذين ذكر ، خرج عن أن يكون له مدخل في هذا الباب ، ومن ذلك حديث أنس أن رسول الله عنه خزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة، فركب رسول الله على وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى رسول الله عليه في زقاق خيبر، وأن ركبني لتمس فخذتي رسول الله على وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله على ، وفي رواية : فإني لا أرى فخذ نبي الله ﷺ ، والحديث صحيح ذكره مسلم رحمه الله ، وتقرير دلالته لما ذهبوا إليه على أبلغ مايريدون هو أن يقال هو عليه في باب التحفظ من الانكشاف أسد من سائر الخلق ، وأحرى به وأولى ، وقد انكشفت فخذه فتركها حتى وقعت عليها حاسة البصر من السرة ، ومستها ركبته ، ويؤكد هذا المعنى ماوقع في كتاب البخاري في حديث أنس هذا ، وحسر الإزار عن فخذه دل هذا على أنه ليست بعورة فإنها لو كانت بعورة، ماكشفها ولو انكشفت منه كلها لادليل لهم فيه، أما هذه الرواية التي في كتاب البخاري حسر الإزار بالنصب فإنني أظنها حُسِرَ الإزار برفع الإزار حتم يكون حُسرَ، بمعنى الحَسرَ وذلك هو الثابت في القضية أعنى أن الحسر بغير قصد منه، لكنه يغلبه إذًا الفرس وإذا كان انحسر كما

هو في كتاب مسلم فلم يبدها إذًا (عليه السلام ) بقصد منه؛ لأنها بدت بغير اختياره، فلو ثبت أنه عليه السلام معصوم من انكشاف ذلك منه بغير قصد، تم المقصود، ولكن لا يصح للخصم أن يثبت العصمة عن الأمور التي تقع بغير قصد، وهي لاتخل بمنصب النبوة ولابنفسه، فإنه عليه السلام ليس عن الذنوب فقط هو معصوم بل وعن ماليس بذنب إذا كان عما يخل بمنصبه ،فإن قال المستدلون به قد عصم على من ذلك قبل أن يبعث ، فكيف لايكون معصوماً منه بعد البعثة، وذكروا حديث بناء قريش الكعبة ، ونقله عليه السلام معهم الحجارة وإشارة عمه العباس عليه بأن يجعل إزاره على منكبيه دون الحجارة ، فلما فعل سقط مغشياً عليه وما رئي بعد ذلك اليوم عرياناً، وقد روى عنه أنه قد عصم من انكشاف مالا ينبغي أن ينكشف منه قبل أن يبعث ، فكيف لا يكون معصوماً من انكشاف مالا ينبغي أن يكشف منه فيما بعد البعثة، وهذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله قال: (لما بنيت الكعبة، ذهب النبي عليه وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس: أهل إزارك عن عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض ، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قال: هال إزارى إزارى فشد عليه إزاره ، وفي رواية فما رئى بعد ذلك عرياناً. ذكر رواية جابر هذه مسلم رحمه الله، ورواه ابن عباس عن أبيه العباس فزاد فيه، وفجئت أسعى وألقيت الحجرين، وهو ينظر إلى شيء فوقه، قلت: ماشأنك؟ فقام فأخذ إزاره، نهيت أن أمشى عرياناً [قل، أو إلى] الناس مخافة أن يقول مجنون ، ، يرويه عمر بن أبي قيس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، ذكره البزار، وقال عمر بن أبي قيس مستقيم الحديث ، قلنا لايصح هذا لأن جابراً لم يشاهد ذلك؛ لأنه إنما صحب بعد الهجرة ولم يقل في الحديث أنه سمعه من النبي عَلِيُّهُ، ولا أسر إليه، ورواية ابن عباس عن العباس، هي من رواية سماك بن حرب، وهو ممن كان يتلقن ، وإنما الحديث من أجله حسن ، وعلى أنه لو صح لأمكن الجواب عنه من وجهين : ـ

- أحدهما : أن يقول إنما كان الكلام في انكشاف الفخذ وشبهها مما عرا(١) ما لايجوز انكشافه قطعاً، وهذا الخبر فيه بدو ما نحن متفقون على أنه لايجوز انكشافه منه بعد النبوة، والوجه الآخر أن نقول: لم يكن الاستتار قبل البعثة مكلفاً ، فما وقع منه لم يصادف أمراً، ولا ماوقع من نقيضه خلاف نهياً ، ولاتلزم العصمة مما ليس بذنب إلا أن يخل بالمنصب ، ولا أيضاً مما هو ذنب إلا أن يكون موقرة للمنصب، وكذلك مما قبل النبوة ليس كذلك ، أما بعد النبوة فنعم هو صلوات الله عليه معصوم من الكبائر قطعاً، ومن الصغائر بأدلة دلت على ذلك، وعما ليس بذنب إذا كان مخلاً بمنصب النبوة التي غير هذا مما يمكن الجواب به، والمشاركة فيه ، فلا نرى شيئاً، وأذكر دليلاً على أن الفخذ وما هو في معناها ليس بعورة ، وأما المانعون من إبدائها القائلون إنها عورة ، فاستدلوا بأحاديث: أشهرها حديث جرهد برواية زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أمه، قال: كان جرهد من أصحاب الصفة، وأنه قال: جلس عندنا رسول الله عليه وفخذى منكشفة، فقال : ١ أما علمت أن الفخذ عورة ،، ولهذا الحديث علتان: إحداها: الجهل بحال زرعة وأبيه، فإنهما غير معروفي الحال، ولامشهوري الرواية، والثانية: الاضطراب المورث سقوط الثقة به ، وذلك أنهم مختلفون فيه ، فمنهم من يقول: زرعة بن عبد الرحمن، ومنهم من يقول: زرعة بن عبد الله ، ومنهم من يقول زرعة بن مسلم ، ومنهم من يقول عن أبيه عن النبي عليه ، ومنهم من يقول عن أبيه عن جرهد عن النبي عَيْثُ ، ومنهم من يقول عن آل جرهد عن جرهد عن النبي عَيْثُهُ وكل هذا وهن فيه ، فلا يصح أصلاً، وإن كنا لانرى الاضطراب في الإسناد علة، فإنما ذلك إذا كان الذي يدور عليه الحديث ثقة، فنجعل حينئذ اختلاف أصحابه عليه إلى رافع وواقف ومرسل وواصل غير ضار، بل ربما كان سبب ذلك انتشار طرق الحديث وكثرة رواته ، وإن كان المحدثون يرون ذلك علة تسقط الثقة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل ، ولعلها : عُرى .

بالحديث المروى بالإسناد المضطرب فيه ، وذلك حديث على رضى الله عنه، قال: قال رسول الله عَنْ ولا تكشف فخذك ولاتنظر إلى فَخْذ حَى ولاميت، وهو حديث ذكره أبو داود من رواية ابن جريج ، قال : أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه ، وهؤلاء كلهم ثقات، والانقطاع فيه بين ابن جريج وحبيب في قوله أخبرت ، وزعم ابن معين أنه أيضاً منقطع في موضع آخر، وهو ما بين حبيب وعاصم بن ضمرة ، وأن حبيباً لم يسمعه من عاصم، وأن بينهما رجلاً ليس بثقة، وقال البزار ذلك أيضاً ، وفسر الرجل الذي بينهما بأنه حمر بن خالد وهو متروك ، فعلى هذا يكون إسناده مروياً، ولا أدرى من سواه، وابن جريج لايعرف بالتسوية، وإنما يعرف بالتدليس، وأحسن من هذا الإسناد ومن هذا الحديث ماذكر الدارقطني ، قال: أنا() بكر النيسابوري أنا أحمد بن منصور بن راشد، أنا روح بن عبادة ، أن أبا جريج قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لى رسول الله عَلَيْهُ: ( لاتكشف فخذك ، فإن الفخذ من العورة» وهذا أيضاً رجاله ثقات ، والذي كان في إسناد الحديث الذي قبله من الانقطاع بين ابن جريج وحبيب في قوله: أخبرت عن حبيب ارتفع ههنا بقوله أخبرني (وهو عنده(٥٠٠)، ولابد)، وليس لقائل أن يقول: لعله ذلك الحديث بعينه، فإن لفظيهما مختلفان إلا أنه مع ذلك يبقى منه في النفس شيء من أجل ما قد قيل في الأول، من أن حبيباً لم يسمعه من عاصم بن ضمرة ، فإن ذلك يورث شكاً في سماعه منه هذا الباب ، وذلك يوجب أن لا يطلق القول فيه بالصحة ، وأهل هذه الصناعة ، أعنى المحدثين بنوا على الاحتياط حتى صدق ماقيل فيهم ، لايخف على المحدث أن يقبل الضعيف وخف عليه أن يترك من الصحيح ، وبذلك انحفظت الشريعة لما أراد الله عز وجل وحفظها مما كيدت به من كذب الكاذبين عليها

(\*) بمعنى أنبأنا (\*) هنا كلمة غير واضحة بالأصل .

والزائدين فيها، وقد رواه عن ابن جريج بلفظه الأول ، وقال فيه : أخبرني حبيب ابن أبي ثابت رجل آخر يقال له يزيد بن عبد الله بن خالد القرسي البصرى ، يقال له اليسرى يكني أبا خالد، قال فيه : أنا جريج ، قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، قال : قال لى رسول الله : عَلِيْكُ لا تبرز فخذك، ولا تنظر فخذ حي ولاميت ، رواه القواريري، ذكره ابن عدى ، ويزيد بن عبد الله هذا لا يعرف أنه ثقة، ومن ذلك حديث ابن عباس قال :قال رسول الله عَلِيُّه : ( الفخذ عورة ) ذكره الترمذي ، وذكره أيضاً البزار ، ولفظه عنده: د مرّ رسول الله عَلَيْهُ على رجل ، فرأى فخذه خارجة، فقال له غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته ، وهو أيضاً حديث لا يصح، لأنه من رواية أبي يحيى عن مجاهد ، عن ابن عباس ، وأبو يحيى هذا اختلف في اسمه فقيل زاذان ، وقيل مسلم ، وقيل عبد الرحمن بن دينار ، وهو ضعيف عندهم، وأحسنهم فيه رأياً البزار ، فإنه قال : مانعلم به بأساً، قد روى عنه جماعة من أهل العلم، واحتملوا حديثه ، وهو كوفي معروف ، ومن ذلك حديث عبد الله بن مسعود قال: ﴿ عاد رسول الله عَلَيْكُ رجلاً من جهينة فألَّقاه ، قد جعل على عورته خرقة، وكشف عن فخذيه ، فقال رسول الله عَلَيْكُ :غط فخذيك فإنها عورة»، قال يحيى بن مخلد: أنا أبو الطاهر، أنا ابن وهب عن عمر وعن سعيد بن أبي هلال ،عن عثمان عن رجل عن ابن مسعود فذكره ، وضعف هذا لإخفائه؛ إذلا يعرف من هذا الرجل الذي لم يسم ، ومن ذلك حديث محمد بن عبد الله بن جحش، قال : مر النبي عليه وأنا معه على معمر، وفخذه مكشوفة فقال: «غط فخذك، فإن الفخذ عورة ، وهذا حديث أشار إليه البخارى في جامعه، وساقه بإسناده في تاريخه فقال: أنا إبراهيم بن موسى ، أنا إسماعيل بن جعفر، أخبرني العلاء عن ابن كبير عن محمد بن جحش ، فذكره وهو حديث ضعيف؛ لأن ابن كبير لايعرف حاله ، وهو مولى محمد بن عبد الله بن جحش، بين ذلك سليمان

ابن هلال وعبد العزيز بن محمد الدراوردى وعبد العزيز بن أبي حازم في روايتهم هذا الحديث عن العلى بن عبد الرحمن بن يعقوب ، ذكر الطرق عنهم بذلك يعنى ابن مخلد وبينهم في نفسه اختلاف يعود عليه أيضاً (بوهن)، وذلك أن سليمان بن بلال وعبد العزيز الدراوردي ، قال فيه : «كنت أمشى مع رسول الله على في السوق فمر بمعمر جالس على بابه مكشوفة فخذه، وفي رواية ابن أبي حازم ( مر على معمر معنا المسجد ومعمر بجنبه كاشفاً عن طرف فخذه فقال خمر ( ) فخذك ياعمر، فإن الفخذ عورة ، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على في ( إنما بين السرة والركبة من العورة) ضعيف أيضاً ، سيأتي ذكره في فصل الإناث إن شاء الله تعالى ، ويرى الأحاديث في هذا الباب غير صحيحة، وقد تقدم فيه البخارى بقول، وهو حديث أنس، وحديث جر (\*\*) هذا أحوط حتى نخرج من اختلافهم، وزاد ذلك نظر يقضى بأنه موضع لايحل النظر إليه ، وهو الذي أراه ، والنظر المذكور هو أن حديث بهز بن حكيم، وحديث أبي سعيد صحيحان ، وفي حديث بهز تحريم إبداء العورة ، وذلك قوله: واحفظ عورتك إلا من زوجك، وما ملكت يمينك، وفي حديث أبي سعيد: لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ، فوجب أن ينظر:ما العورة في اللسان العربي الذي خوطبنا به، فوجدناها كل مايستحيى منه: السوءتان وغيرهما. قال أبو منصور النيسابوري صاحب كتاب صحاح اللغة : العورة سوءة الإنسان وكل ما يستحيى منه ، وقال ابن سيده صاحب المحكم العورة كل ممكن الستر، وعورة الرجل والمرأة سوءتاهما وكل أمر يستحيى منه عورة، والعورة: الساعة التي تقي من ظهور العورة وهي ثلاث: قبل الفجر وعند نصف النهار، وبعد العشاء الآخرة، ثلاث عورات أمر الولدان والخدم بالاستئذان فيها، وقال أبو على البغدادى

(٠) خَمَّر فخذك : استر .

( \*\*) كذا بالأصل ولعل المصنف يقصد : ( جرهد ) .

· ٢ / أحكام النظر / صحابة ]

صاحب كتاب التاريخ: والعورة سوءة الإنسان، وكل أمر يستحيى منه فهو عورة، والنساء عورة، قال : ليس فى جميع حافظى عوراتهم لا يهتمون بادعاء التسلل، ولا ادعاء السرعة والتسلل وإنما هى ثلاث ساعات فى الليل والنهار عورات وفى قول الله عز وجل ولا تنظر فخذ حى ولاميت رواه القواريرى ،ذكره ابن عدى ويزيد بن عبد الله هذا لايعرف وكل ما يستحيى منه فهذا المفروض فيه الكلام مما يستحيا من يدوه وإبدائه ، ومما يستحيى الناظر من النظر إليه ، فأيضاً فإن من المقطوع به فى الشريعة مراعاة حفظ المروءة ، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة وأشد من كشفه مراعاة حفظ المروءة ، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة وأشد من كشفه مراعاة حفظ المروءة ، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة وأشد من كشفه مراعاة حفظ المروءة ، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة وأشد من كشفه مراعاة حفظ المروءة ، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة وأشد من كشفه مراعاة حفظ المروءة ، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة وأشد من كشفه مراعاة حفظ المروءة ، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة وأشد من كشفه مراعاة حفظ المروءة ، وليس مع كشف ذلك والتهاون به مروءة وأشد من كشفه به كين دَلاك والنهاون به مروءة وأشد من كشفه به كين دَلاك والنهاون به مروءة وأشد من كشفه به كين دَلاك والنهاون به مروءة وأشد من كشفه به كين دَلاك والنهاون به مروءة وأشد من كشفه به كين دَلاك والنه به كين دَلاك والنه به مروءة وأشد من كشفه به به يستحير ويونه وي

مسألة: هل ينجرح بذلك فاعل أولاينجرح؟ ليس هذا موضع ذكرها ، فإن قيل وكيف يستقيم القول بأنها عورة ومعلوم أن العورة أعنى السوءتين لايجوز مباشرتها ولا الضرب عليها باليد ، ولو حال دونها ثوب ، وقد صح حديث أبى العالية الفراء قال : ضرب عبد الله بن الصامت على فخذى، وقال: إنى سألت رسول الله على فضرب فخذى كما ضربت فخذك وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت الصلاة معهم فصل الحديث ذكره مسلم وحديث ابن عباس، قال: قد منا رسول الله على ليلة المزدلفة اغتلمت ابن عبد المطلب على جمرات، فجعل يلطخ أفخاذ، ويقول ائتنى، لاترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فلو كانت الفخذ عورة ماجاز الضرب عليها باليد من فوق الثوب، كمالا يجوز ذلك في أحد السوءتين، قال أبو عبيدة: اللطخ : الضرب ببطن الكف ونحوه ليس بالشديد، فالجواب ليس في شيء من هذا اطلاع عليها ولانظر إليها ، ولايعد في تفاوت أمر العورة فيكون منها ماحكمه أغلظ، وماحكمه أرق وإن تساوى الجميع في وجوب الستر ووجوب غض النظر عنه، فيكون على هذا أمر الفخذ أخف من أمر ووجوب الستر ووجوب غض النظر عنه، فيكون على هذا أمر الفخذ أخف من أمر

<sup>(°)</sup> الدلأك هوممتايقوم بتدليك الأجسام في الحمام .

السوأتين ، بجواز هذا القدر فيها أخذاً من هذين الحديثين، ووجوب الستر وتحريم النظر ،مأخوذ مما تقدم فاعلم ذلك ، والله الموفق .

#### [حكم السرة والركبة]

[ مسألة ]: السرة والركبة هل تدخل فيما ذكرناه، إذا قلنا أن الفخذ عورة؟

اختلف في ذلك، والأظهر أنها لا تدخل في ذلك ، فإن الأمر في الاستحياء منهما في مستقر العادات أقل ، وأما إن قيل إن الفخذ ليست بعورة ، فالأمر فيهما يكون بيناً ، والغزالي حكى الخلاف المذكور في السرة والركبة ، كأنه للشافعي، والمعروف للشافعي أنهما ليستا من العورة، ذكر ذلك ابن المنذر عنه ، وروى عن مالك أنه قال : لا بأس أن يستر الرجل تحت سرته ويبدى سرته إن كان عظيم البطن ، وروى عنه ابن وهب أنه قال : ليست السرة عورة ، ذكر ذلك في موطئه وقال عطاء : الركبة من العورة، ولم يصح في هذا حديث أبي هريرة أنه قال للحسن بن على رضى الله عنه: ارفع قميصك عن بطنك ، حتى أقبل حيث رأيت للحسن بن على رضى الله عنه: ارفع قميصك عن بطنك ، حتى أقبل حيث رأيت محمد عمير بن إسحاق عن أبي هريرة، وأبو محمد هذا مجهول الحال ، لم محمد عمير بن إسحاق عن أبي هريرة، وأبو محمد هذا مجهول الحال ، لم يعرف أحد روى عنه إلا ابن عوف ، ولوصح أيضاً لم يكن فيه حجة، لأن الحسن كان إذ قبًل منه ذلك الموضع النبي عليه صغيراً ، فأما فعل أبي هريرة برأيه لاروايته ، والحديث المذكور ذكره أبو أحمد الجرجاني .

### · [ عورة الخادم الخصي ]

[ مسألة ]: روى عن مالك رحمه الله: في الخادم الخصى للرجل ، وأفخذه منكشفة فذلك خفيف ،وذكر ذلك ابن المواز عنه ، وهذا عندى لامعنى له ، لأن الخصى لا أثر له في باب نظر الرجل إلى الرجل ، وأيضاً لا ينبغى أن يخفف النظر إلى الفخذ إن كانت من العورة كمالا يخفف النظر إلى السوأ تين ، وإن لم يكن

7 py/أحكام النظر/ صحابة 7

عورة فيجوز للخصى من النظر إليها، ويكره مايجوز من ذلك للفحل أو يكره، وروى عنه أيضاً في ( القبلية ) (١) برواية ابن القاسم قال : ولا يرى عبد الزوجة فخذ الزوج منكشفة كأنها معهم هذه الرواية تخفيف الأمرفي عبد نفسه، وهو لامعنى له إن كانت الفخذ عورة وإن لم تكن عورة فعبد نفسه، وغيره بمثابة واحدة إلا أن كان يعنى أن عبد نفسه لا يستحيى منه ، كما يستحيى من الأجنبى، والعورة ما يستحيى منه ، فالله أعلم إن كان ذلك .

# حكم [ الخادم الأنثى والزوج ]

[مسألة] روى عن مالك أنه قال: لاترى خادم الزوجة فخذ الزوج، ولا تدخل عليه المرحاض خادم زوجته، ولاخادم ابنه أو ابنه لأنه ليس لهن بمالك، فلا يجوز له التكشف لهن، وهن منه أجنبيات، فلا يجوز لهن أن يرينه، والله الموفق.

## [ حكم العورة بين الرجل وزوجه ]

[مسألة]: لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبه من نفسه، لحديث بهزبن حكيم في قوله ( احفظ عورتك إلا من زوجك ، وما ملكت يمينك، ولاخلاف فيه ، وإنما الخلاف في جواز النظر من الرجل إلى فرج امرأته أو أمته، وسيأتي ذكر ذلك في باب النظر إلى المرأة ، ولكن مع ذلك فليس من المروءة، وحفظه أولى ، ولم يصح حديث عائشة رضى الله عنها أنها ما رأت قط فرج رسول الله على فإنه من رواية مولى لعائشة عنها، ولا يعرف من هو هذا المولى، ذكر الحديث الترمذي ، وروى أيضاً عن قتادة عن أنس أن عائشة رضى الله عنها قالت: ( مارأيت عورة رسول الله على قط ) ولا يصح أيضاً ، فإنه من رواية بركة البن محمد الحلبي وهو ضعيف ، ذكره أبو أحمد بن عدى الجرجاني، ولا صح أيضاً الحديث الذي جاء في النهي عن التجرد عند المباضعة ، ومع ذلك فليس فيه أيضاً الحديث الذي جاء في النهي عن التجرد عند المباضعة ، ومع ذلك فليس فيه

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

ذكر للنظر، ولا للإبداء وهو ماذكر النسائي، قال : أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ( البرقي ) قال أنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة بن عبد الله عن زهير بن محمد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس، أن رسول الله عليه قال: ﴿ إِذَا أَتِي أَحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئاً، ولا يتجردا تجرد العَيْرَين (١) ، قال النسائي: هذا حديث منكر ، وصدقة بن عبد الله ضعيف، وروى أيضاً عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه قال: ﴿ إِذَا أَتِي أَحِدُكُم أَهِلُهُ، فليستتر ولايتجرد تجرد العُيْريَن ﴾ ولا يصح فإنه من رواية مندل بن على، وهو ضعيف ، وابن معين يقول ليس به بأس ، يرويه عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله ، قال الحسن بن أبي القاسم :ذكرناه لشريك، فقال :كذب ، أنا أخبرت الأعمش عن عاصم عن أبي قلابة ،ذكره البزار وأبو أحمد، وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله على : ( إذا أتى أحدكم [أهله] فليستتر، فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة، فخرجت وبقى الشيطان ، فإذا كان بينهما ولد ،كان للشيطان فيه نصيب، يرويه عبد الله بن [زحر] عن أبي [المثيب] عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عنه وهو حديث ضعيف ، يرويه عبيد الله بن زحر وروى عن مالك في هذا أنه قيل له: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينها وبينه ستر؟ قال: نعم قيل: إنهم يرون كراهيته ، قال : العي ما يحدثون به قد كان النبي عليه وعائشة يغتسلان عريانين ، فالجماع أولى بالتجريد ، قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع، وسنذكر مسألة النظر إلى الفرج ، وماروى فيها عن النبي علي إن شاء الله، في باب نظر الرجل إلى المرأة .

#### [حكم إبداء عورة غير المكلف]

[ مسألة ]: غير المكلفين من الذكور ، لا يكلفون بتحريم انكشاف ولاغيره، والزَّمِن (٠) الصبيان من يعقل أو من هو مراهق للبلوغ ، فينبغي أن يؤدبوا عن

<sup>(</sup>۱) العبر: الحمار. (٠) الزمن: صاحب العاهة. (١) العبر: الحمار. (١) العبر: صحابة ]

الانكشاف ويؤمروا بالستر؛ حتى يتدربوا عليه ويجدوا أنفسهم آخُذَةً به ، وأما التكليف فقد حملوا على الصلاة لسبع ، وضربوا عليها لعشر ، وفرق بينهم فى المضاجع ، وصورة في يوم عاشوراء ، وهم بحيث يلهيهم اللعب عن الطعام، وسنذكر أيضاً مايجب من تدريبهم على ترك النظر، ومجانبة المخالطة للنساء .

# [حكم عورة من شك في أمره]

[ مسألة ] : الخلاف أن كل ماعدا مامر ماذكره من بدن الرجل المكلف لا يجب عليه ستره ، وإن كان منه ما يستر من المروءة كما تقدم ، وقد يعرض شك في المكلف من المُرْدَان الذين لم تخرج لحاهم بعد ، أيؤمرون بتنقب أو بتستر عن الناس ، لما قد علم من ميل بعض النفوس إليهم ، كما تؤمر الشابة الحسناء به من أجل الميل إلى نظر وجهها ؟ هذا مالا سبيل إليه، ولا إلى وجود قائل به ، فما أمر منهم أحد قط بتنقب ، ولاغيره ، بل هو في كل ماذكرنا بالملتحي ، سواء إلا أن حكم النظر إليه وإلى الرجل مختلف ومختلف فيه ، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في باب نظر الرجال إلى الرجال ، وقد ينقدح معنى الفرق بينهما بأن يقال أن الشابة إذا أطلق لها البدو، وإبداء المحاسن بإذن الإبصار إلى نفسها، وعرفها نحوها وربما يكون في نظر الناظرين إليها مايثيرشهوتها ، وزيادة إلى مايثيره نظرها ، فإن النظر مما يثير هواها كذلك نظر الناظرين إليها ، قد يكون سبباً لثوران هواها، وسنبين هذا بعد بابين من هذا يوجب من أجل هذا أن لا يترك، والبدو والإبداء يؤمر بالستر، أما الغلام الشاب الجميل، فليس في تركه إلى البدو والإبداء كل هذين المعنيين، وإنما يتحقق له أحدهما ،وهو استحسان بعض الناظرين له ، وقد حكم عليهم بحسب ذلك، مما نبينه إن شاء الله إذا ذكرنا حكم نظر الرجال إلى المردان ، فأما المعنى الآخر فمفقود في حقهم حقه، وهو ثوران الشبهوة منه بالنظر إليه ، فلأجل عدم ذلك منه، وترك والبدو والإبداء، والله اعلم.

## [ حكم زينة الغلمان ]

[ مسألة]: قال القاضى أبو بكر بن الطيب: وينهى الغلمان من الزينة بما يدعو إلى الفساد من التشبه عمل الأصداغ ، والطرز فإنه ضرب من التشبه بالنساء، وتعمد الفساد إلا أن يكون ذلك عادة، وربما لأهل البلد وعلمائهم وفي أكبرهم، أوعادة لقوم منهم ، وقال محمد بن الحسن الآجرى: وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا زى الفساق، ولايصحبوا أحداً بمن يشار إليه بأنه يتعرض للغلمان ، وكذلك الآباء يشار إليه بأنه يتعرض للغلمان ، وكذلك الآباء عليهم أن ينهوا أبناءهم عن زى الفساق وصحبتهم، ذكر ذلك في كتاب تحريم الفواحش له والقول بمنعهم من التشبه بالنساء مطلقاً هو الصواب ، كما تنهى المرأة مطلقاً عن التشبه بالرجال مطلقاً ، والله أعلم .

# فصل الإناث على قسمين :مكلفات وغير مكلفات [حكم غير المكلفات ]

[ مسألة ] : غير المكلفات الكلام فيهن كالكلام في غير المكلفين كما لا يؤمر منهم أحد، لا تؤمر منهن واحدة ، ولكن يُؤدبن ويدرين وينشأن على التحفظ والاستتار، ويجب على الآباء فيهن مزيد : وهو أن يحفظوا عوراتهن، وهل للصغير عورات ؟ ! أولا نحكم لما ليس في حق الناظرين بحكم العورات؟ هذا موضع نظر ، أما في حق الرجل فيظهر أن ذلك منها عورة ليس للرجال النظر إليه، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

# [ حكم المكلفات ]

[ مسألة]: أما المكلفات فمنهن مالا يجوز لهن إبداؤه قطعاً، وذلك السوأتان، ولا خلاف فيه، وكل ما جعلناه أصلاً لذلك في حق الرجل مما عدا الإجماع ،هو خاص بالرجال لا دلالة له في حق النساء مثل قوله في قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم في وقوله عليه السلام « استتروا » وقوله « لاتمشوا عراة » كل هذا للرجال، ولا يلزم أن يفهم في خطاب الذكور لا الإناث إلا بدليل لهم إذا تقدم ذكر الذكور والإناث، ثم أعيد عليهم ضميرالذكر أو نعت (بالذين) صلح الاكتفاء به في حق الصنفين، وليس ذلك ضربة لازب، وقوله احفظ عورتك إلامن زوجك، أو ماملكت يمينك ، هوكذلك خطاب المذكر المواجه، وإن لزم تعميمه بقرينه عموم السؤال في حق الرجال ، وذلك في قوله إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك ، هوكذلك ، ولكن أصل هذا الباب

[ ع ع / أحكام النظر / صحابة ]

فى حق النساء مع الإجماع المتعدد قوله تعالى ﴿ ويحفظن فروجهن ﴾ والقول في حق النساء مع الإجماع المتعدد قوله تعالى ﴿ ويحفظوا فروجهم ﴾ وقد تقدم ولنكتف بهذا القدر في محل لا نزاع فيه .

[ مسألة ]: والذى قررناه فى حق الرجل فى حال الخلوة من منع كشف ذلك منه يتأكد فى حق المرأة ، فإنها فى باب التستر أحرى ، وأولى من الرجل ، ولا يعترض على هذا مرسل مالك عن صفوان بن سليم ، (عن عطاء بن يسار أن رسول الله على أمى ؟ قال : نعم قال رسول الله على أمى ؟ قال : نعم قال الرجل : إننى معها فى البيت، فقال رسول الله استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال : لا، قال: فاستأذن عليها ، لأنه لاخلاف فى جواز تجردها للاغتسال و تحوه، فوقع ذلك علة لوجوب الاستئذان، ولم يخرج منه مانحن فيه من كشف المرأة نفسها فى الخلوة من غير ضرورة .

#### [ حكم ما فوق الركبة ودون السرة ]

[ مسألة ] : ما فوق الركبة ودون السرة منهن إن كان فيه تردد إذا فرض الكلام فيه من الرجال، فإنه لا ينبغى أن يكون فيه تردد فى حق النساء، فإنهن بوجوب الستر أحرى وأولى ، وقد يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، عن النبى علم قال : (إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره، فلا ينظر إلى عورتها ، هذه رواية الأوزاعى عن عمرو، رواه وكيع عن داود بن سواد قلب اسمه، وإنما هو سواد بن داود عن عمرو قال فيه: فلا ينظر إلى مافوق الركبة ودون السرة، ذكره أبو داود، ورواه الخليل بن مرة عن ليث بن أبى سليم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن رسول الله على أنه قال: (علموا صبيانكم الصلاة فى سبع سنين، وأدبوهم عليها فى عشر، وفرقوا بينهم فى المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى عورتها، والعورة:

ما بين السرة والركبة ، والخليل وليث ضعيفان ، ذكره أبو أحمد ، ورواه النضر ابن شميل ، قال أنا أبو حمرة سواد بن داود الصرفي عن عمرو بن شعيب ، فقال فيه وإذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره ، فلا ينظر للأمة إلى شيء من عورتها ، فإ ن ما تحت سرتها إلى ركبتها من العورة، وهذا ليس بتناقض لرواية ليث فإنه إذا منع المتزوج من نظرها إلى ماكان مباحاً لها من سيدها، فإن النظر إلى ما كان له أن ينظر إليه منها يكون أحرى وأولى ، وهذا الجمع بين الروايتين لو صحتا أصح من قدح من قدح فيه بذلك ورآه اختلافاً فيه موهنّاله، وقد ذكره البيهقي، فقال فيه أصحابنا يحملونه على عورة الأمة وقد روى فيه ( إذا زوج أحدكم أمته، فلا ينظر للأمة إلى شيء من ركبته، فإنما بين السرة إلى الركبة عورة، قال: فالخير في تحريم نظر المرأة الأمة إلى عورة سيدها بعدما زوجها، انتهى كلامه، وهو به قادح في الرواية الأولى بالثانية ، وجميعها كما ذكرنا لو صحتا أصح ، وقد يدل على ذلك أيضاً حديث أبي سعيد ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ) ولكن تنزيل العورة على ما يستحيا منه كما قلناه قبل هذا، ولو صح حديث عمرفي هذا ثبت منه أن جميع بدنها عورة ، وهو حديث يرويه زيد العمى عن أبي صديق الباجي عن ابن عمر عن عمر، قال: ذكر نساء النبي عَلَيْهُ ما يدلين من الثياب، قال فشبراً قلن فإن شبراً قليل تخرج منه العورة ؟ قال: فذراع قلن : يبدو أقدامهن؟ قال: ذراعاً لايزدن على ذلك ، زيد العمى ضعيف ، ذكر الحديث أبو بكر البزار، والله أعلم

## [ حكم ماعدا السوأتين ومافوق الركبة إلى السرة ]

[ مسألة ]: أما ما عدا السوأتين وما فوق الركبة إلى السرة، أو دونه من بطن وظهر وصدر وعنق وشعر وكتف وعضد ومعصم وساق ووجه وكفين وقدمين، فإنه على قسمين :قسم منه استقرت فيه العادة بأن يستر إلا أن يظهر بقصد، وقسم يظهر إلا أن يستر بقصد، وإنما نعنى بالعادة ههنا عادة من نزل عليهم القرآن

#### [ ٢٤ / أحكام النظر / صحابة ]

وبلغوا عن النبي ﷺ الشرع وحوضر وأنه خطاب المواجهة ، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلم جر إلا لعادة النسوان وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم أو أجسامهم دون عوراتهم مما كان في هذه العادة المعتبرة مظهرًا لايستر إلا بقصد أعنى من النساء الوجه والكفان والقدمان، ومما كان بها مستوراً لا يكشف إلا بقصد البطن والصدر ونحوهما، فَلْنَبدأ بنظر القسم الواحد من القسمين، وهو ما كان مظهراً في العادة المعتبرة إلا أن يستر بقصد، فنقول: إن الوجه والكفين والقدمين هل يجوز للمرأة إبداؤها أو لايجوز أعنى للأجانب، وهو موضع خلاف، ولن نبلغ إلى الكلام في تعيين الصحيح من ذلك إلا بعد الكلام في الآية التي هي مستند الباب، وبعد الفراغ منها نعرضها ثلاث مسائل،مسألة في الوجه، ومسألة في الكفين ، ومسألة في القدمين ، أما الكلام في الآية فهو أن نقول قوله عز وجل ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ (١) نهى مطلق للنساء كلهن حرة كانت أو أمة عن إبداء كل زينة لكل أحد رجل أو امرأة أجنبي أو قريب أو صهر هي مطلقة بالنسبة إلى كل زينة، ومطلقة بالنسبة إلى كل مبدية، ومطلقة بالنسبة إلى كل ناظر، ورد على إطلاقين منها استثناءان أحدهما على مطلق الزينة، ومخصص به منها ما ظهر منها، فيجوز إبداؤه لكل واحد، والآخر على مطلق الناظرين الذين يبدي لهم شيء من ذلك فخصص منهم البعولة، ومن بعدهم جوز لها إبداء ما كان زينة لهم على وجه يتفسر بعد إن شاء الله من أنه مشترك بين أقربهم وأبعدهم، وباطل أن يكون الذي أبيح إبداؤه لهؤلاء هو ما أبيح إبداؤه للأجانب ، أعنى الظاهرة فقط بل الظاهرة وبعض الباطنة، وباطل أن يقال أبيح لها إبداء الظاهرة وكل الباطنة؛ فإن منها ما يجوز للبعل ولا يجوز للأب ولا يجوز لأبي البعل، وهذا موضع سنفسره بعد إن شاء الله تعالى ، والإجماع منعقد على أن ما تبديه للمذكورين أكثر مما تبديه للأجانب، وعلى أن المذكورين متفاوتون

<sup>(</sup>١) سورة : النور : ٣١ .

في ماتبديه لهم فإن قد انقسمت الزينة إلى ظاهرة تُبدى لكل أحد أجنبي أو قريب أو صهر ، وإلى باطنة منها مايُّدَى لجميع المذكورين ، ومنها مايُدى لبعضهم فلابد أن ينظر ما الزينة الظاهرة ، وما الزينة الباطنة ، وما الذين تبدى لهم من الزينتين : أما الزينة . الباطنة مايبدي منها ، ولمن تبديه؟ فسيأتي القول فيه إن شاء الله مستوفياً ، وأما الزينة الظاهرة فهذا مكان القول فيه، فنقول نقل عن عبد الله ابن مسعود أنها الثياب، فعلى هذا يلزم المرأة ستر جميع جسدها، ولاتبدى شيئًا منه وجهاً ولاغيره ، وروى عنه مفسرًا أنه قال الزينة زينتان؛ ظاهرة وباطنة ؛ فالظاهرة الثياب والباطنة الكحل ،والسوار والخواتم ففي هذا أن الوجه الذي فيه الكحل لاتبديه إلا لمن أجيز لها إبداء الزينة الباطنة له : البعل ومن بعده ، وروى في ذلك هو بنفسه حديثا أوله هو بظاهره، قال الترمذي: إن أنا بشار نا عمرو بن عاصم نا هشام ، عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي عَلَيْكُ قال: ﴿ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ،، قال فيه حسن غريب، ورواه محمد بن صيفي عن عمرو بن عاصم المذكور بإسناده ، وزاد فيه وأقرب ما يكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها ، ورواه سليمان التيمي عن قتادة ،كما رواه عنه هشام ذكر ذلك كله البزار وهو صحيح ، ولم يصح حديث على رضى الله عنه أنه كان عند رسول الله على فقال : ﴿ أَي شَيء خير للمرأة ؟ فسكتوا، فلما رجعت قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء ؟ قالت (١) أن لايراهن الرجال فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال :إنما فاطمة بضعة مني، لأنه من رواية قيس بن . الربيع عن عبد الله بن عمر عن على بن زيد عن سعيد بن المسيب ، عن على رضى الله عنه ،وعلى بن زيد هو ابن جدعان صدوق ولكن ضعيف، وقيس بن الربيع قد تقدم التنبيه على ما اعتراه من سوء الحفظ كشريك وابن أبي ليلي، والحديث المذكور ذكره البزار، فهذا قول واحد في الزينة الظاهرة ويشبه أن

(١) وبالأصل و قال ، .

يكون مقولاً به لبعض الشافعية، وذلك أنهم لهم قولان في جواز النظر إلى الأجنبية أحدهما : المنع ، وهو الأشهر ، والآخر الإجازة ما لم يخف الفتنة فإذا قلنا أن كل مايحرم النظر إليه لايجوز إبداؤه فقد تخرج لهم من هاهنا مثله قول عبد الله بن مسعود في أن المرأة لا يجوز لها إبداء وجهها، وروى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: كل شيء في المرأة عورة حتى ظفرها، وقال أحمد بن حنبل: إذا صلت المرأة تغطى كل شنىء منها ولا ظفرها ، وقول ثان في الزينة الظاهرة وهو أنها النياب والوجه، هذا قول يُروى عن سعيد بن جبير والحسن البصري، روى عنه أنه قال : إلا ما ظهر منها وجهها وما ظهر من ثيابها، فعلى هذا يجوز لها إبداء وجهها فقط، وقول ثالث فيها وهو أنها الوجه والكفان، هذا قول يروى عن ابن عباس وابن عمر وأنس وعائشة وأبي هريرة، روى عن عبد الله بن عمر أنه قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان وعن أنس أنه قال: الكف والخاتم ، وبلا شك أنه يعني بذلك مع الوجه إذلا قائل يقول يجوز لها أن تبدى كفها دون وجهها، وعن عائشة أنها سئلت عن الزينة الظاهرة فقالت: إنها القلب والفتخة، وعن أبي هريرة مثله والقلب السوار والفتخة الخاتم « مالم تحولت خلاخيل النساء، ولا أرى برملة خلخالاً يجوز ولا قلبًا ،وهذا القول هو قول الأوزاعي والشافعي وأبي ثور كلهم يقول تغطى في الصلاة كل جسدها إلا الوجه والكفين، وهو الذي خرج الشافعية مما قلناه عنهم في النظر إلى وجه الأجنبية أن لهم قولين أحدهما: الإجازة بشرط الأمن ، فإنهم إذا قالوا ذلك في الوجه كان في الكفين أحرى وإن كان هذا القول قد استضعفه الغزالي؛ لأنه يؤدى عنده إلى أن تكون المرأة في حق الرجل كالأمرد في جواز النظر مالم يخف، وأما مذهب مالك رحمه الله فيشبه أن يقال أنه هو هذا، وذلك أنه روى عن ابن القاسم أن المظاهر لا بأس أن ينظر إلى وجه امرأته قبل أن يكفر، قال :وقد يراه غيره، وهذا قد كان يمكن تأويله على أنه قد يراه غيره للضرورة من شهادة أو

خطبة أو غير ذلك ، ولكن يأبي ذلك مانص عليه في موطئه من قبله سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غيره في محرم أو مع غلامها ؟ فقال: ليس ذلك بأس إذا كان ذلك على وجه المرأة أن تأكل معه من الرجال ، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله، ومع أخيها على مثل ذلك ، ويكره للمرأة أن تخلو مع رجل ليس بينه وبينها حرمة ، هذا نص قوله، وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها ويديها للأجنبي إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا و قد بقاه الباجي على ظاهره، وقال: إنه يقتضي أن نظر الرجال وجه المرأة وكفيها مباح ؛ لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها، وكذلك فهمه ابن عبد البر إلا أنه خالف مالكاً فيه ،فلم ير ذلك جائزاً للمرأة أعنى البُدُوُّ والمؤاكلة، وممن منع من ذلك وتأول قول مالك هذا في أنه في العجوز المتحالة ابن الجهم ، وقد أبعد في ذلك ، ويحتمل عندي أن يقال: إن مذهب مالك هو أن نظر الرجل إلى وجه المرأة الأجنبية لا يجوز إلا من ضرورة، وعلى هذا شرح ابن رشد مسألة المرأة الكبيرة يقوم بحوائجها الأجنبي، وسنذكرها في باب الضرورات، ونص في كتاب المقدمات على أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو إرادة نكاح ، ويوجد لبعض أشياخ المالكية غيره مايدل على أنهم اعتقدوا في مذهب مالك أنه كمذهب ابن مسعود، في أنه لا يجوز النظر إلى وجهها ، وإن كان ليس بعورة منها ،بدليل جواز بدوه عند الحاجة إلى الشهادة أو للخطبة، فإن الشهادة لا تبيح النظر إلى السوأة، والخاطب لا ينظر منها إلى عورة ، وهذا الاستقرار في أنه ليس بعورة صحيح، ولكن قد يمكن أن يقال: إنه ليس بعورة ؛ فيجوز النظر إليه ، وأن يقال ليس بعورة، ولكن لا يجوز النظر إليه ، وكذلك أيضاً استدل إسماعيل القاضي لمذهبه، وهو جواز بدو الوجه والكفين مما أجمع عليه من جواز بدو وجهها في الصلاة بل وجوبه وما ذكره من الإجماع على ذلك حكاه أيضاً غيره ، قال ابن المنذر أجمعوا أن لها أن تصلى مكشوفة الوجه ، وعليها عند جميعها أن يكون

كذلك في حال الإحرام، وبيان مراده وهو أن يقول يرى كل ما هو منها لا يجوز لها إبداؤه في غير الصلاة يتأكد ذلك فيه إذا كانت في الصلاة، فإذا ماجاز لها إبداؤه في الصلاة، يجوز لها إبداؤه في غير الصلاة ، وهذا الذي استدل به ليس بدليل على جواز إبدائه للأجانب ينظرون إليه، وكذلك أيضاً ماتفرد من أمر الإحرام في الحج أنه في وجهها وكفيها، وأنها لا يجوز لها سترهما كما جاء حديث عبد الله بن عمر في ( نهينا عن التنقب ولبس القفازين ) فإنه لا يعد في أن يقال مع ذلك إبداؤه في غير الإحرام والصلاة حرام ، ولم ينظر بعد هل يجوز لها إبداؤه أم لا يجوز ؟ وإنما أوردت هذا كله الآن تخليصاً لمذهب مالك فيه، والجواز للبدو وتحريمه مرتب عنده على جواز النظر أو تحريمه ،فكل موضع له فيه جواز النظر فيه إجازة البدو، ويستعرض بعد لبيان هذا إن شاء الله تعالى ، وقول رابع في الزينة الظاهرة روى عن ابن عباس أنه قال : ﴿ الكحل والسواك والحضاب إلى نصف الذراع ، جعل نصف المعصم مما يجوز لها إبداؤه والخضاب عند مالك من الزينة وقد نبه على ذلك أبو بكر بن العربي ، وهو عندى كما ذكر ، وإذ قد عرفنا من حكاية أقوالهم في الزينة الظاهرة فلنذكر ما يخص الوجه أولا مما يمكن التعلق به لإجازة النظر إليه أو منعه ثم بعده ما يخص الكفين، ثم ما يجمعهما ،ثم نذكر القدمين حتى يتخلص الصواب إن شاء الله تعالى ، وبعد الفراغ من ذلك نذكر الزينة الخفية ، ومن يجوز لها أن تبديها له بحول الله عز وجل.

## [حكم إظهار الوجه]

مسألة الوجه: مما يمكن أن يستدل به من أجاز لها إبداؤه حديث جابر بن عبد الله في حجة النبي على قال فيه: فمرت ظعن نحوى ، فجعل الفضل وكان رديف رسول الله على ينظر إليهن، وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيما، فوضع رسول الله على يده على وجهه فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر، فنظر فحول رسول الله على يده من الشق الآخر على وجه الفضل ) ذكره مسلم فنظر فحول رسول الله على يده من الشق الآخر على وجه الفضل ) ذكره مسلم

وفي حديث على رضى الله عنه لما قال له العباس في هذا الموطن لويت عن ابن عمك يارسول الله، قال :رأيت شاباً وشابة ، فلم آمن الشيطان عليهما، وسنذكر إن شاء الله في باب نظر الرجل إلى المرأة، ووجه دلالته لمن يتمسك به أن يقول لم يأمرهم النبي على أولم يأمرها بالتنقب ،بل أقرها على ما كانت عليه ،وهي بحيث يمكن افتتان الناظر إليها بها ،فلم يعرض لها ، ولكنه عرض للناظر الممتنع لمحاسن وجهها ،ويمكن أن يدفع دلالته هذه من يذهب مذهب ابن مسعود في منعها من إبداء وجهها بأن يقول لعلهن أو لعلها كُنَّ أو كان محرمات أو محرمة، فالإحرام حكم آخر في جواز إبداء الوجه ووجوبه وبعيد أن يكون متنقبات ، فلا يعترض به ها هنا ،وقد روى ابن عمر عن النبي ﷺ (نهى المحرمة أن تنتقب أو تلبس القفازين، ذكره أبو داود، وموضع ذكره كتاب الحج، فإن قبل له وقد روى يزيد بن زياد عن مجاهد عن عائشة قالت: ﴿ كُنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ وَنَحْنَ محرمات وكان تمر الرفقة، فإذا دنت منا أسبلنا على وجوهنا طائفة من خمرنا،، قلنا هذا ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد ، ذكر حديثه هذا البزار ، ونقول أيضاً لو صح لم يكن فيه ما يحرم على المحرمة إبداء وجهها ، ولا ما يوجب عليها ستره فإنه ليس فيه، عن النبي عليه شيء ومما يمكن أن يستدل به أيضاً عليه حديث سعيد بن سعيد في الواهبة ،فافطِنْه فَصَعَّد فيها رسول الله عَلَيْهُ النظر وصوبه ،ثم طأطأ فقام رجل فقال:زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، ويمكن المانعين للجواب عنه ودفع دلالته بأن يقولوا إن كان استدلالكم بنظر النبي على فليس فيه إلى النظر إلى الوجه ذكره، ولو كان حملناه على أنه لما عرضت نفسها، وظن من يريد النكاح جائز وسيأتي بيانه في باب الضرورات، وإن كان من حيث بدت للرجل الذي أراد زواجها، فالجواب عنه أن إبداء وجهها غير مذكور، وفي الحديث ولعلها مستترة ،وأيضاً أن وجهها باد لعل من يريد النكاح جائز لها إبداء وجهها للذي يجوز للمريدين النكاح النظر إليه، وسترهم في سترة المرأة للخطاب.

#### [ في الضرورات ]

7 مسألة ]: في باب الضرورات إن شاء الله فانظرها هناك يتحقق لك إمكان الجواب به هاهنا عن الاستدلال بهذا الخبر، ومما يمكن أن يستدل به أيضاً حديث عائشة قالت: دخل رسول الله على وفي حجرتي جارية فألقى إلى حقوة، فقال شقيه شقتين فأعطاه نصفاً ، والفتاة التي عند أم سلمة نصفًا، فإني لا أراها إلا قد حاضت ، أو لا أراها إلا حائضاً ، ووجه الدليل منه إنما مايعرف به أو نظن إن لفظه قد حاضت أغلب ما يكون إمارات في الوجه، أو في الصدر، والصدر لا يحل نظر الأجنبي إليه إجماعاً، فلم يبق إلا أنه رأى وجهها أو وجوههما ، وتندفع دلالة هذا اندفاعاً بينا بأنه ليس للوجه فيه ذكر ، ولعل إدراكه ذلك برَويَّة العَرَاء والضرب(٩)، أو ما سمع من أزواجه عنهما مما يعرف به أنهما قد حاضتا أو غير ذلك، فلا حجة فيه ، وهو مع ذلك حديث منقطع الإسناد فيما بين محمد بن سيرين وعائشة لم يسمعه منها ، وبما يمكن أن يستدل به أيضاً حديث أم سلمة أن رسول الله ﷺ قال لجارية في بيتها رأى في وجهها بها نظرة، فاسترقوا لها وهذا فيه النظر إلى الوجه نصاً ، ولكنه تندفع دلالته بإحتمال ألا تكون مدركة، فلذلك لم يأمرها، وإذا استدل في باب النظر على جواز النظر مطلقاً يقول لعلها نظرة فجأة أو ممن لا يخاف الفتنة، ولا قائل لجواز النظر مطلقاً ، ومما يمكن أن يستدل به أيضاً حديث جويرية قال أبو داود نا عبد العزيز بن يحيى الحراني أبو الأصبغ قال: بِامحمد يعني ابن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة ابن الزبير عن عائشة قالت: وقعت جويرية بنت الحارث بن المسترق في سهم ثابت بن قيس بن الشماس أو ابن عم له وكاتبت على نفسها، وكانت امرأة صالحة تأخذها العين فجاءت تسأل رسول الله على في كتابتها ،فلما قامت على الباب فرأيتها فكرهت مكانها ،وعرفت أن رسول الله على سيرى منها مثل الذي

 <sup>(</sup>a) هكذا في الأصل أو لعله برؤية العنق والصدر.

رأيت فقالت: يارسول الله، أنا جويرية بنت الحارث، وأنا كان من أمرى ما لا يخفي عليك، وأني وقعت في سهم ثابت بن قيس بن الشماس، وأني كاتبت على نفسي فجئتك أسألك في كتابتي، فقال رسول الله ﷺ: فهل لك إلى ما هو خير منه ، قالت وماهو يارسول الله؟ قال : أؤدى عنك كتابتك ، وأتزوجك، قالت: قد فعلت ، قال: فتسامع يعني الناس أن رسول الله عليه قد تزوجها فأرسلوا ما في أيديهم من «الفيء ، (١) فاعتقوهم، وقالوا أصهار رسول الله عَلِيُّكُ،فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، أعتق في سبيلها مائة أهل بيت من بني المصطلق، وهو حديث حسن ، وابن إسحاق لم يضره ما قيل فيه، والخوض فيه طويل عريض، وظاهر هذا الحديث أنها كانت قد أسلمت من قولها في محاورتها رسول الله، ولكن تندفع دلالته باحتمال أن لا تكون أبدت وجهها بحضرته كما أبدته حين رأته عائشة، وليس في الخبر دليل على أنه رآها بادية الوجه فأقرها، وفيه دليل على أن زمان رؤية عائشة لوجهها غير زمان تكلمها مع رسول الله على فإنها قالت: فلما قامت على الباب فكرهت مكانها، وعرفت أن رسول الله عليه سيرى منها مثل الذي رأيت ، دل على أنه لم يرها بعد، ولعله كان في صلاة أو غيرها، فإن ذلك كان والله أعلم و في موضع استقراق (٢) ومما يمكن أن يستدل به أيضاً حديث جابر في العيدين فيه ،فقامت امرأة من وسطة النساء سفعاء الحدين ، فقالت لم نر رسول الله.. إلخ الحديث ، ففيه أن جابراً أدرك من حديثها ماوصفها به دل على بدو وجهها بحضرة رسول الله ﷺ ،وهي تخاطبه وهو يخاطبها ، ذكره مسلم رحمه الله ، وتندفع دلالته بأن يقال: لا يمتنع أن يقع في الوجود إبداء امرأة وجهها إما بسقوط ساترها، وإما عاصية لذلك فيفاجئها «جائزة» (٢) أو غيره بنظرة يدرك بها منها ما فرقنا وصفاً لها به، وتسأل النبي عَلِيَّة

<sup>(</sup>١) هكذا وضعنا هذه الكلمة وهي لا تخرج عن سياق النص وهي في الأصل المخطوط ( الفساء .. ).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وأحسبها ( بموضع استقرائه أو استقراره ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ـ وأحسبها ( فيفاجئها ) جابر أو غيره ) أبي جابر راوي الحديث .

وتخاطبه ويخاطبها، ولكن من أين له أنه نظر إليها حتى عرف منها أنها بادية الوجه (بادية)(١)على ما كانت عليه إذ لحها جابر حتى لوقدرنا ذلك ، فلقد كان من صفة النبي على أن نظره إلى الأرض وأنه أشد حياء من العذراء في حدرها، ومما يمكن أن يستدل به أيضاً حديث جوين المتقدم الذكر قال: ﴿سَأَلَت رَسُولُ اللَّهُ عَلَّكُمْ عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصرى ، يدل ظاهره على أن النساء وجوههن بادية بحيث تقع عليها الأبصار مفاجأة وبالقصد، وتندفع دلالته بأن يقال ليس فيه إفراد النساء على إبداء وجوههن وإنما سأل جوين عما يقع من النظر إلى من أبدت وجهها غافلة أو حيث لم يكن بوجوده مطلع عليها كما صنعت عائشة حين «خرجت» (٢) مع أخيها إلى ( التنعيم (٣) لتعتمر » فإنها كانت تكشف عن وجهها، فَيَضُربهَا أخوها وَيَقُول : وهل نرى من أحد أو لضرورة أو عاصية بذلك ، ومما يمكن أن يستدل به أيضاً حديث جابر أن النبي على رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش ، فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال: ﴿ إِن المرأة تقبل في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئاً فليأت أهله، فإنه يرد مافي نفسه ، وفي رواية ( يضمر ما في نفسه) وهذا صحيح لأنه مندفع في الأدلة من حيث إنه ليس فيه ذكر للإبداء لعل حرمة النفس من رؤية الشخص مستتراً، وما ذكره البزار عن جابر في هذا من قوله على: ﴿ إِذَا أُعجبتكم المرأة فليلم بأهله ، فإن ذلك يرد نفسه ، هو أيضاً كذلك يحتمل أنه من رواية ابن أبي الزناد وهو ضعيف ، وكذلك أيضاً إن احتج محتج به في باب النظر اندفعت دلالته باحتمال أن يكون ذلك عن نظرة الفجأة، فاعلمه ، وبعد الفراغ من مسألتي الكفين والقدمين ، نذكرما نراه في الوجه والكفين والقدمين من جواز إبدائها جميعاً أومنعه أو إجازة بعض ذلك، ومنع بعض إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) زائدة ـ ولاموضع لها .

<sup>(</sup>٢) أبتناها هكذا وهي قريبة من المعني في السياق ولا تختلف عما في الأصل كثيراً .

<sup>(</sup>٣) موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب أطراف الحل إلى البيت .

#### [ حكم إبداء الكفين والنظر إليهما ]

[ مسألة الكفين ] : مما يمكن أن يستدل به من أجاز لها إبداء كفيها حديث بريدة، قال: ﴿ خرج رسول الله عَلَيْكُ في بعض مغازيه ، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يارسول الله، إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى ، فقال رسول الله عليه : إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب ،ثم دخل عَلَيٌّ وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها، ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله ﷺ إن الشيطان ليخاف منك ياعمر، إنني كنت جالساً وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل على وهي تضرب ،ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت ياعمر ألقت الدف، برواية الترمذي عن حسن بن حديث قال :نا على بن الحسين بن واقد قال نا أبي نا عبد الله فذكره قال فيه حديث حسن صحيح ، وقوله هذا عندي صواب ، فإن على بن حسين بن رواد المذكور لم يصح عنه الإرجاء ولا أيضاً الدعاء إليه(١) فهو كسائر من ينسب إليه رأى من هذه الآراء من المحدثين الذين لم ( يصح ) شيء من حديثهم والعقيلي الذي زعم أنه كان مرجئاً، ووجه الاستدلال من هذا الحديث هو ما علم بالعادة من بدو من يضرب الدف، وما أشد تعسف من يدفع هذا بأن يقول لعلها بقفازين ومتنقبة ، ولكن مع هذا يمكن الجواب عنه لمن يمنع إبداء المرأة يديها ، ودفع دلالته بأن يقال ولعلها لما أمرها أن تضرب رجعت إلى جهة أو رجعت وجهها إلى جهة، فحيث يغيب عنهم وهذا بعيد جداً ، ولكنه يحتمله ويقال أيضا لعلها كانت أمة، وهذا ظاهر قوله: جارية سوداء وللأمة(٢) عند طائفة من العلماء أو عند جميعهم حكم آخر سنذكره بَعَّد في موضعه إن شاء الله تعالى، وبالجملة إذا لم يكن هذا فالمسألة ضعيفة ، فأما حديث أنس قال: «مر رسول الله على على جوار من بني

<sup>(</sup>١) الضمير في إليه \_ يعود على (الإرجاء) أي الدعوة إلى مذهب المرجئة وهي إحدى الفرق الكلامية. (٢) الواو ساقطة في الأصل .

النجار، وهن يضربن بالمدف ويقلن:

(نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار ،

فضعیف لأنه من روایة رشد إلی عبد الله الزریری، وهو یضرب بحدیث هو ثابت بأحادیث لا یتابع علیها ، قال ابن عدی : ویروی هذا عن عوف عن ثمامة عن أنس رواه عن عوف عیسی بن یونس ، وأبی عدی، وعمرو بن النعمان، ومحمد بن إسحاق صاحب المغازی، وذكره البزار قال:نا محمد بن مرداس نا محمد بن عدی، عن عوف عن ثمامة ، عن أنس، قال: لا لما قدم رسول الله المدینة تلقاه جواری الأنصار فجعلن یقلن: نحن جوار من بنی النجار یاحبذا محمد من جار » .

قال البزار: ولا نعلم أحداً قال عن ابن أبي عدى عن عوف عن ثمامة عن أنس إلا رجل يقال له موسى بن حيان لا يحتج بقوله ، ومحمد بن مرداس ليس به بأس صدوق ، انتهى قوله فإن صح هذا الخبر بزيادة ضرب الدف لم يكن فيه حجة لاحتمال أن يكن غير مدركات ، فكذلك لم يُلَمْنَ عن البُدُو وَ مملوكات فلا يلزمهن سترما يبديه منهن ضرب الدف، ومما يمكن أن يستدل به أيضاً حديث حديفة قال: وكنا إذا حضرنا مع رسول الله على طعاماً لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله على فيجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يده ، وإنا حضرنا معه مرة فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام ، فأخذ رسول الله على يدها ثم جاء أعرابي كأنما يدفع ، فأخذ بيده فقال رسول الله على الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر عليه الأعرابي ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء هذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده وأنه أجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء هذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده وفيه بحكم الظاهر أنه أراهم (۱) يدها ولكن يرد عليه مؤالان أحدهما : يمكن الجواب عنه وهو أن يقال لعلها جارية لم تدرك، وهو مؤالان أحدهما : يمكن الجواب عنه وهو أن يقال لعلها جارية لم تدرك، وهو

[ ٥٧ / أحكام النظر / صحابة ]

أظهر مافي لفظة جارية لغلام ، ويندفع هذا بأن يقال لوكانت غير مكلفة ماصح الشيطان الاستحلال بها كما لا يصبح له ذلك بأن يأكل منه بهيمة، وإنما يستحل بأكل مكلف مخاطب بالتسمية على جهة الوجوب أو الندب، وفإن تركها كان، (١) عاصياً كالأعرابي الذي في نفس الحديث ، والسؤال الثاني : أن يقال لعلها كانت كافرة، فلا يلزم حينئذ من الإنكار عليها في إيدائها يدها إلا ما يلزم من الإنكار عليها في ترك الصلاة والصيام والتطهر وسائر فروع الشرع ، وسواء قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أولم نقل الإنكار عليها في تركها شيئاً من ذلك ، لا يتجه إنها تُؤمّرُ بالإسلام فقط على المذهب الواحد أو بتقديمه على فعل الفروع على المذهب الآخر فاندفعت دلالة الخبر لمذهب المبيحين ، وفي الباب حديثا عائشة، وهما في غاية الضعف، أحدهما أن هند بنت عتيبة قالت : يانبي الله، بايعني، قال : لا أبا يعك حتى تسترى كفيك فكأنهما كف سبع، والآخر أن امرأة ناولته كتاباً من وراء ستر ، فقبض يده، وقال: ما أدرى أيد رجل أو امرأة، قال : بل يد امرأة ،قال : لوكنت امرأة تغيرت أظفارك بالحناء ، أما الأول ففيه ثلاث نسوة لا يعرفن (عميرة)(٢) بنت عمرو عن عمتها أم الحسن عن جدتها ، والثاني فيه صفية بنت عقبة، وكل هؤلاء عدم ذكر الحديثين أبو داود، وروى في هذا المعنى من حديث عبد الله بن عباس ، ولا يصح ، قال البزار : نا إبراهيم بن سعد، قال: نا الحسن بن محمد، عن عبد الله بن عبد الملك الفهرى، عن ليث عن (مجاشع)(٢)عن ابن عباس: ﴿ أَنْ امرأة أتت النبي ﷺ تبايعه، ولم تكن مختضبة، فما بايعها حتى اختضبت، قال البزار: لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وعبد الله بن عبد الملك الفهري ليس به بأس وليس بالحافظ، انتهى قوله وليث هو

<sup>(</sup>١) هذا توضيح لكلام مبهم في الأصل. وهو يلا ثم السياق ولايخل بالمعني .

<sup>(</sup>٢) هي عميرة بنت العدى واسمه عمرو بن وقدان انظر: و تنقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، لابن الجوزي صـ ٣٤٠ ـ

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مجاسر» وأحسبه تحريفا . وهو مجاشع بن مسعود: انظر تنقيع فهوم أهل الأثر ص٩٠٩.

ابن سليم ضعيف ، وفيه نكارة ،فإن النبي على لله يكن تصافحه المبايعات إلا أن يكون معناه أنه أنكر عليها أن لا تكون مختضبة، فأمسك عن إجابتها ، وذكر البزار أيضاً حديث مسلم بن عبد الرحمن قال: ( رأيت رسول الله عليه يبايع النساء على الصفا ، فجاءته امرأة يدها كيد الرجل، فلم يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة أو حمرة، وجاءه رجل عليه خاتم حديد فقال:ما طهر الله يداً فيها خاتم حديد، هذا يرويه عبادين كثير وهو ضعيف عن شميسة بنت نهيان ، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن ، ولا يعرف من هذه شميسة أصلاءً والحديث في غاية الضعف، و مما يمكن أن يستدل به أيضاً في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن امرأة أتت رسول الله علية ومعها ابنة لها، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا ، قالت : لا ، قال : أيسرك أن يوسرك الله بهما سوارين من نار ، قالت: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله عليه وقالت: هن لله ورسوله ، يرويه الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب، وحسين ثقة، وتدفع دلالته باحتمال أن تكون البنت صغيرة ، والأم هي المخاطبة بما خوطبت به فألوت إليهما فخلعتهما من يد ابنتها ، وأيضاً فإنه ليس في الخبر أنه رأى ذلك منها فلعل الأم سألت عما تحملت البنت ، ومما يستدل به للوجه والكفين معاً حديث ذكره القاضي إسماعيل قال: نا على بن عبد الله قال نا زياد بن الربيع الحمرى ، قال: نا صالح الدهان عن جابر بن يزيد أن ابن عباس كان يقول في هذه الآية ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها﴾(١) لعله الوجه والكفان، زياد بن الربيع أبو حراس المحمدي قال فيه ابن حنبل (شيخ) (٢) بصري ليس به بأس ، من الشيوخ الثقاة وصالح الدهان هو صالح بن إبراهيم بن نوح، يروى عن جابر بن زيد روى عنه إبان والعطار، وسالم ابن أبي الرمال، وزياد بن الربيع ونوح بن قيس، وهشام الدستوائي ، قال ابن حنبل ليس به بأس ، وقال فيه ابن معين ثقة، وذكر الساحتي

(١)سورة النور : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تيح ، ولعله تحريف أو تصحيف.

عن ابن معين أنه قال فيه قد رُوِي يرى برأى الخوارج للزومه جابر بن زيد ، وكان جابر بن صالح وعكرمة صُفْرياً(١) وعمرو بن دينار يقول ببعض قول جابر، وبعض قول عكرمة ، وهذا الذي قال ابن معين لا يناقض قوله فيه ثقة ، لأن رأيه ـ والله أعلم \_ كرأى مالك وسفيان ويحيى بن سعيد إنَّ مَنْ نُسِبُ إِلَيهَ رَأَى ولم يَدْعُ إليه لا تسقط الثقة بقوله، بل يحتج بروايته، وإنما تسقط الثقة بقوله إذا خيف عليه التعصب لدعواه ، وذكر أبو محمد بن عدى الجرجاني صالحاً الدهان هذا، فقال: ليس بمعروف، وهذا لايبالي به إذا عرفه غيره ، ولم يصح عليه ماذكره ابن معين، وكذلك عن جابر بن زيد ومن يسقط رواية صالح بهذا ينبغي له أن يسقط رواية جابر بن زيد وعمرو بن دينار، وليس بفاعل فإن حديثهما مخرج في الصحيحين ، وهما عند الجميع ثقتان، والحديث المذكور نص في المقصور ومن ذلك أيضاً حديث ذكره أبو داود قال: نا يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل قالا: نا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد ، قال يعقوب بن دريك عن عائشة ( أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله علي وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأوماً إلى وجهه وكفيه ، هذا حديث ضعيف ، سعيد بن بشير يضعف برواية المنكرات ، عن قتادة، وإن كان قد شهد له سبعة بالصدق وابن عيينة بالحفظ، ولكنهم مع ذلك يضعفونه، وخالد بن دريك لم يدرك عائشة، قاله أبو داود في الحديث منقطع، وهو رجل شامي عسقلاني مشهور يروى عن ابن محيريز، قال أبو حاتم: لا بأس به، وروى هذا الحديث موسى بن أيوب عن الوليد بإسناده وقال فيه: (عليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها) ذكره أبو أحمد بن عدى، وقال لا أعلم يرويه عن قتادة غير سعيد بن بشير، وقال فيه مرة عن خالد ابن دريك عن أم سلمة بدل عن عائشة بهذه زيادة علة الاضطراب، وذكره أبو

<sup>(</sup>١) طائفة من الخوارج تسمى و الصفرية ، .

داود في المراسيل: نا محمد بن يسار نا أبو داود نا هشام عن قتادة أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ إِنَّ الْجَارِيةِ إِذَا حَاضِتَ ،لم يَصِلْحَ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا وَجِهُهَا وِيدَاهَا إِلَى المفصل ، وهذا ينبغي أن يكون مفضلاً بحسب مافي رواية سعيد بن بشير من ثبوت خالد بن دريك، وعائشة [بن قتادة] ومن النبي ﷺ ، ومما يستدل به أيضاً للوجه والكفين معاَّ حديث ابن عمر وقال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي عَلَيْكُ في الإناء الواحد جميعاً ، وفي رواية كما كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله على من إناء واحد ندلي فيه أيدينا وهذا صحيح ، ولكنه أيضاً مندفع الدلالة بأن ينزل تنزيلاً على أنهم كانوا يتوضؤون مع منكوحاتهم من أزواج وإماء، أو مع ذوات محارمهم من أم وبنت وأخت وعمة وخالة ونحوهن ، فأما حديث أم صفية خولة بنت قيس ، قالت : اختلفت يدى ويد رسول الله عليه في الوضوء من إناء واحد ، فلم يصح لأن في إسناده ابن « مذكور » وهو مجهول الحال مختلف في اسمه اختلافاً لا يعرف معه من هو، والآن قد فرغنا من ذكر ما يمكن أن يتعلق به من يجيز للمرأة إبداء وجهها وكفيها من صحيح الحديث وسقيمه، ولم يمر فيه كله ماهو النص على المقصود إلاحديثا عائشة وابن عباس، فإنهما في غير المسألة أحدهما فيه أن معنى ماظهر من الزينة الوجه والكفان، والآخر فيه أن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها إلا الوجه والكفان، ولكن في إسنادهما ما قد ذكرت لك ، فأما سائر الأحاديث المذكورة في الباب فإنها إما أن تدل على إبدائها جميع ذلك أو بعضه دلالة يمكن الانصراف عنها بتحميل اللفظ أو القصة غير ذلك ،لكن الانصراف عما يدل عليه ظاهر اللفظ أو سياق القصة لا يكون جائزاً إلا بدليل عاضد يصير الانصراف تأويلاً وإذا لم يكن هناك دليل ، كان الانصراف تحكماً ، فعلى هذا يجب القول بما تظاهرت به هذه الظواهر وتعاضدت عليه، من جواز إبداء المرأة وجهها وكفيها، لكن يستثنى من ذلك ما لابد من استثنائه قطعًا، وهو ما إذا قصدت

بإبداء ذلك التبرج ، وإظهار المحاسن، فإن هذا يكون حراماً ويكون الذي يجوز لها إنما هو إبداء ما هو في حكم العادة ظاهر حين التصرف والتبذل، فلا يجب عليها تعاهده بالستر بخلاف ماهو في العادة مستور، إلا أن يظهر بقصد كالصدر والبطن ،فإن هذا لا يجوز لها إبداؤه ، ولا يعفي لها عن بدوه ، ويجب عليها من ستره في حين التصرف ما يجب من ستره في حين الطمأنينة، ويعضد هذه الظواهر وهذا المنزع بها قوله تعالى ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها ﴾(١) فمعنى الآية : لايبدين زينتهن في مواضعها لأحد من الخلق ، إلا ما كان عادة ظاهراً حين التصرف، فما وقع من بدوه وإبدائه بغير قصد التبرج والتعرض للفتنة، فلا حرج فيه ، وبهذا يقع الفرق بين ماهو من البطن ويظهر في العادة إلا أن يستر بقصد كالوجه والكفين، وما هو مستور إلا أن يظهر بقصد يجوز لها إبداء الأول في أحوال التصرف، ولايجب عليها تعاهده بالستر ، ويحرم عليها إبداء الآخر في الأحوال كلها، ويجب عليها تعاهده بالسترحتي القدمين كذلك في حال المشي، على ما سنبين بعد إن شاء الله ، وقد يكون ماذكرناه علة للعفو عن بدو الظاهر، وإبدائه في حق المصونة غير المتصرفة بحكم عموم القضية وانسحاب ذلك العفو على جميعهن لتحقق الصون في بعضهن ، وكل ما أباحت الآية إبداءه مما هو مشترك بين جميع ما ذكر فيها لمن ذكر فيها ،إنما سبب إباحته أيضاً ضرورة المحرمية أو للحرمة أو الخالطة فيما ملكت أيمانهن أو نسائهن، وفي معناهن من لا أرب له من الأتباع ،على ما سنبين بعد إن شاء الله تعالى، وإذا تقرر هذا هكذا، وجب بعده أن يحضر في الذهن تأكد ماوجب من الستر، وحرم من التبرج على الحسناء الجميلة أكثر من تأكده على الشوهاء والعجوز، وسنفرد إن شاء الله تعالى العجز بذكر بعضهن بتخصيص الله تعالى بالذكر لهن في قوله عز وجل: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح ﴿(١) الآية،

(۱) النور : ۲۱ .
 (۱) النور : ۲۱ .
 (۱) النور : ۲۱ .
 (۱) النور : ۲۱ .

ويبقى علينا بعد هذا المتقرر في حق النساء من جواز بدو الوجه والكفين، على غير قصد التبرج بحكم ضرورة التصرف ما يخصنا من أمر النظر إلى ذلك المنع مطلقاً، أم يجوز إذ لم يخف الفتنة، ولم يقصد اللذة ،يأتي ذكره بَعدُ إن شاء الله تعالى ، ويتأيد هذا المعنى الذي حملنا عليه الآية من أن الظاهر هو الوجه والكفان بقوله متصلاً به ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾(١) فإنه يفهم منه أن القرطة والقلائد، قد يعفن عند بدو وجوههن عن تعاهد سترها، فتنكشف، فأمرن أن يضربن بالخمر على الجيوب حتى لا يظهر شيء من ذلك إلا الوجه الذي من شأنه أن يظهر في حين التصرف إلا أن يستر بقصد وتكلف مشقة، وكذلك الكفان مشقة ، وذكر أهل التفسير أن سبب نزول الآية، هو أن النساء كن وقت نزولها إذا غطين رءوسهن بالخمر سدلنها خلفهن كما تصنع «النبط ، فتبقى النحور والأعناق بادية ، فأمر الله سبحانه بسدل الخمر على الجيوب ؛ليستر جميع ماذكر، وبالغ في امتثال هذا الأمر نساء المهاجرين والأنصار فزدن فيه تكثيف الخمر ، قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح وسليمان بن داود وابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني، قالوا: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : ( يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما نزل ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ شققن (الكنيف) وقال ابن صالح: الكنيف، (٢) مروطهن فاختمرن بها ، هذا إسناد حسن ، وهذه مبالغة في الامتثال ، فقد كان بخمرهن ما هو في الكثافة دون المتناهي، ومن رواه أكنفت بالنون ، فمعناه أيضاً كذلك استر واصفق، ومنه سمى الوعاء الذي يحوز الشيء كنيف ، والبناء الساتر : كنيفاً، فهؤلاء نساء المهاجرين ، وأما نساء الأنصار ، فقال أبو داود أيضاً :حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفًا

<sup>(</sup>١) النور : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) الكنيف: هو السترة والساتر .

وقالت لما نزلت سورة النور،عمدن إلى حجور أو حجوز شك أبو كامل فشققنه، فأخذنه خمراً المحفوظ في هذا حجوز مناطقهن، لكنه سقط من كتاب أبي داود، ولا معنى للزاني في ذلك، كذلك رواه ابن مهدى عن أبي عوانة قال: عمدت إلى حجراً أو حجور مناطقهن، ذكره أبو عبيد في شرح غريب الحديث، وهو مأخوذ من قولهم احتجوا بالإزار الذي إذا شده على وسطه، فإن قيل: هذا الذي ذهبت إليه من أن المرأة معفو لها عن بدو وجهها وكفيها، وإن كانت مأمورة بالستر جهدها، يظهر خلافه من قوله تعالى: ﴿ يِاأَيُهَا النَّبِي قُلُ لأَزُو اجْكُ وبناتُكُ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ١٩٥٨) الآية، فالجواب أن يقال يمكن أن تفسر هذا الأدنى تفسيراً لايناقض ماقلناه، وكذلك بأن يكون معناه يدنين عليهن من جلا بيبهن مالا يظهر معه القلائد والقرطة مثل قوله ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ فإن الأدنى المأمور به مطلق بالنسبة إلى كل ما يطلق عليه أنه أدنى، فإذا حملناه على واحد مايقال عليه أدنى يقضى به عن عهدة الخطاب، إذ لم يطلب به كل أدنى فإنه إيجاب بخلاف النهي والنفي، وعلى أن الآية قد قيل إنها إنما جاءت للفرق بين الحرائر والإماء، وسنذكر ذلك في مسألة هل الأمة كالحرة في هذا كله أو لا، والأظهر فيها ما قلنا ، وفي معنى ﴿ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ﴾ قال أبو داود: حدثنا أبو عبيد بن نور عن معمر عن ابن خيثم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزل ﴿ يدنين عليهن من جلابيبهن (٢٠)خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية، فإن قيل: فما معنى حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود: قال: حدثنا زهير، نا عبد الرحمن، ثنا مسدد، نا يحيى عن سفيان عن حبيب عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة « أن رسول الله ﷺ دخل عليها وهي تختمر، فقال لية لا ليتين، كأنه يظهر منه كراهة ما فعل من تقدم ذكره من النساء من تكثيف الخمر، والمبالغة في الستر، فالجواب أن يقول هذا الحديث لو صح، كان معناه معنى نهي

(۱) الأحزاب: ۵۹. (۲) النور: ۳۱.

[ ع ٢ / أحكام النظر / صحابة ]

النبي عَلِيُّكُ المرأة أن تلبس لبسة الرجل، وأن تتشبه به، كأنه يقول لاتعتم كالرجل، وكذلك بأن ﴿ تأوَّدى ﴾ (١) الخمار على رأسك، وتعتنى من تصحيح هذا التأويل ضعف الخبر للجهل بحال « وهب » المذكور، وأنه ليس مما نحن فيه، وإنما عوض، ومما يؤكد ماقلناه من وجوب التستر على النساء على أبلغ ما يمكن تحريم حط بدوهن فيما يصف أجسامهن من الثياب، وقد تقدم الآن حديث أسماء وإعراض النبي عَلَيْهُ عنها، لما رأى عليها ثياباً رقاقاً، وروى أبو هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : وصنفان لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يرحن رائحتها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ، ذكره مسلم ، فأما حديث أبي أذينة فلا يصح، قال أبو القاسم البغوى لي ثني حدى نا الحسن بن سوار نا موسى بن على بن رباح عن أبيه عن أبي أذينة أن رسول الله ﷺ قال: ﴿خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية، إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المخيلات بين المنافقات، لايدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم» قال أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى أبو أذينة من أهل مصر، ولا أدرى له صحبة أولا، فإن قيل: وهل صح حديث يروى عن ابن عباس عن النبي على قال: ﴿ لا تعلموا نساءكم الكتابة، والتسكنوهن العلالي، ومعناه قلناه، أما صحته فلا سبيل إليها؛ لأنه من رواية جعفر بن نصر أبي ميمون العنبرى، وهو كجهول يحدث بالأباطيل، وفي بابه ذكر الحديث المذكور أبو أحمد بن عدى ، وهو يرويه عن حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس ، وأما معناه فإنه لو صح احتمل أن يكون نهياً عن ذلك لما يتطرق إليه من التبرج بالزينة والبدو بالمحاسن وإبدائها، فيكون من هذا الباب ، ولما يتطرقن إليه من إرسال البصر لإسرافهن ، فيكون من باب نظر النساء إلى الرجال، والله أعلم، وحديث دحية بن خليفة الكلبي في هذا لا يصح أيضاً، وهو: أتى رسول الله عَلِيُّهُ

(١) تأودته :عطفته فانعطف ـ هذا التوضيح زيادة .

بقباطى فأعطاني منها قبطية، فقال اضرعها ضرعين، فاقطع أحدهما قميصاً، وأعط الآخر امرأتك تختمر به، فلما أدبر قال: فامرأتك تجعل تحته ثوباً لا يصفها ، في إسناده ابن لهيعة وموسى بن جبير ، وكذلك حديث أسامة بن زيد أن رسول الله على كساه قبطية، فكساها امرأته فقال رسول الله على: ما فعلت القبطية؟ فقال: كسوت المرأة، قال: مرها فلتتخذ تحتها غلالة لا تصف حجم عظامها، هو أيضاً حديث يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن أسامة عن زيد عن أبيه، ومحمد لا يعرف حاله، وعبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه، ذكر الحديث المذكور البزار، وسيأتي لهذه المسألة حديث آخر فيها في باب نظر الرجال إلى النساء إن شاء الله تعالى، ومما هو فيها غاية في الضعف يرويه عمر بن زياد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال:[لعله يرويه من هذا المخرج]-حدثنا حماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، أنه سمع النبي عَلَيْكُ يقول: ﴿إِذَا رَكُبِ النساءِ الخيلِ ولبسن القباطي، واكتفوا الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، عمهم الله بعقوبة من عنده ، وعمرو بن زياد هذا غاية في الضعف في حد من اتهم بالكذب، وروى عن مالك رحمه الله أنه قال: ( نهى عمر عن لبس القباطي، وقال إنها تصف أو تلتصق بالجسد، والقباطي جمع قبطية بكسر القاف منسوبة إلى القبط وهم أهل مصر وبنكها(١) ورجل قبطي وثوب قبطي، وهي ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصر، وقد يضم لأنهم يضمون في النسبة، كما قالوا سملي ودهري، قال زهير:

لَيَأْتِينَكَ مِنَى مُنِطِقُ قَذَعُ بِاقٍ كَمَا دَنَّسَ القُبْطَيَّةَ الوَدَكُ ] (٢) والله أسأله التوفيق .

<sup>(</sup>١) بنك الشيء: أصله.

<sup>(</sup>٢) البيت للشاعر زهير بن أبى سلمى : [ القذع : القبيح يقال :أقذع فلان لفلان إذا قال له قولاً قبيحًا، والقبطية كل ثوب أبيض ، والودك : الدسم ـ ومعنى البيت : أننى بهجوى لك سوف أدنس به عرضك كما يدنس الودك القيطية.

# [كلام في الوجه والكفين]

[مسألة]: قد قدمنا القول في الوجه والكفين، وأنهما يعفي عن بدوهما، ويظهر بالنظر الأول أن القدمين أحرى لما بطن من كونهما ظهوراً في العادة، وليس كل امرأة تجد لهما ساتراً ، والأظهر عندى منع إبدائهما على أشد مما في الوجه والكفين، لأن الضرورة في إبدائهما ليست كالضرورة في إبداء اليدين، وقد كادت تنص على ذلك أحاديث (الزينة) وروى ابن عمر أن رسول الله عليه قال: ( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخينه شبرًا، قالت إذاً تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً لا يزدن على ذلك، (١) فهذا أمر بالقدر من التستر وهي مبالغة في المنع من إبدائها ، وقد تقدم حديث عمر وتعليله، وهو قوله : فقلن إن شبراً قليل تبدو منه العورة، قال: فذراع ، وقد جاء عن النبي على ماذكر أبو داود، قال: حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، يعني ابن دينار عن محمد بن زيد هو ابن المجاهر ، قال: عن أم سلمة أنها قالت: «سألت النبي عليه أتصلى المرأة في درع وخمار، وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان سابغاً يغطى ظهور قد ميها ، وهو حديث منقطع ، فإن محمد بن زيد إنما رووه عنه، عن أم سلمة موقوفاً، فالظن غالب بأنه لم يسمعه من أم سلمة، ولكنه موافق في معناه لما صح من أن عليهن إرخاء ذيولهن، حتى لاتبدو أقدامهن، اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فأبو حنيفة يقول: جائز لها إبداؤهما في الصلاة، ولايجب عليها ستر ظهورهما فيها. فدل على أنهما ليستا عنده بعورة ، وأما مالك رحمه الله فإنه لا يجيز لها إبداء ظهور قدميها في الصلاة ولا في غيرها، ولكنه يقول مع ذلك إن انكشفت قدماها أو شعرها أو ظهرها أوصدرها أو صدور قدميها،

[ ٧٧ / أحكام النظر / صحابة ]

<sup>(</sup>١) رواه مالك والبخارى مثله ومسلم والترمذي .

أعادت مادامت في الوقت، فيشبه أن يكونا عنده عورة، ولكن لا تجب الإعادة من انكشافهما، وعلى مذهب الشافعي (تعيد) أبداً ، وقد جعل إسماعيل القاضي وغيره جواز إبدائها وجهها ويديها في الصلاة دليلاً على جواز إبدائها ذلك في غير الصلاة، وليس ذلك بلازم؛ فإنه لا يعد في أنه يجوز لها في الصلاة إبداء وجهها، ويحرم عليها في غيرها، وكذلك في الإحرام بالحج والمعتمر في جواز إبدائها وجهها وكفيها غير متبرجة، ومنع إبدائها قدميها كما وصفناه قبل، فاعلم ذلك ، والله الموفق.

## تابع [ حكم الأمة في إبداء ذلك ]

[ مسألة]: هذا الذي وصفنا أنه يجوز للمرأة إبداؤه، لاشك في جواز إبدائه أيضاً للأمة، ولكن هل يجوز لها إبداء غير ذلك من نفسها؟ رأيت أبا عمر بن عبد البرحكي ما نصه بلفظه تبرؤاً من عهدته، قال: وأجمعوا أن الأمة ليس منها عورة إلا مامن الرجال ، والعلماء مجمعون على أن الله عز وجل لم يرد بما أمر به النساء من الاحتجاب، وأن يدنين عليهن من جلابيبهن إلا [ما] (أ) إنما أراد بذلك الحرائر هكذا قال، وفي هذا الإجماع الذي حكاه نظر في الموضعين، أما قوله أن الأمة ليس منها عورة إلا ما من الرجال، فإن مالكاً رحمه الله قد روى عنه في كتاب الموازنة، قال: ولا يعجبني خروج الجواري للأسواق بالمشارب، ورآه من الباطل، وروى عنه أنه كره خروج الأمة متجردة قال: وتضرب عليه، وروى عنه أنه أنكر ماتفعل الجواري بالمدينة؛ يخرجن فيكشفن مافوق الإزار، قال: وقد كلمت فيه السلطان فلم أجب إلى ذلك ، وقال اضرب الأمة على ذلك، وذكر أبو حامد الغزالي في مسألة النظر إلى الأمة قولين لهم: قول بجواز النظر إليها، وهو وأنها من المستثنيات، وقول بأنها كالحرة لا ينظر إليها إلا لحاجة الشراء، قال: وهو القياس ، فهذا قد حكى القول بأنها كالحرة في جواز النظر إليها، وهذا يناقض

(٠) كذا بالأصل.

الإجماع الذي حكى ابن عبد البر في أنها كالرجل في ماهو منها عورة، فإنه على ماحكاه من الإجماع، يجوز النظر إلى وجهها وصدرها وعنقها وكل ما يجوز نظر الرجل إليه من الرجل، وعلى القول بأنها كالحرة في جواز النظر إليها لا يجوز النظر إلى بطنها ولا صدرها ولاعنقها ، فمن جعلها كالحرة يحرم عليها إذاً أن تبدى وجهها كما لا تبديه الحرة ، ومن جعلها كالرجل أجاز لها أن تبدى ذلك كما تبديه، فتبين أن الإجماع ليس بصحيح ، ومعلوم أن أبا عمر بن عبد البر إذا حكى الإجماع فما يحكيه بنقل متصل إلى المتعين به، وإنما هو بتصفحه، والتصفح أكثر ما يحصل منه في هذا الباب عدم العلم بالخلاف، لا العلم بعدم الحلاف، وما لا يعلم فيه الحلاف لا يعد إجماعاً ، إنما الإجماع ما يعلم أنه لا خلاف فيه، ولننظر الآن في الدعوى الأخرى التي بَيُّنَ أن الآية لم يرد بها الإماء إجماعاً، فنقول قوله عز وجل:﴿ يَا أَيُهَا النَّبِي قُلُ لَأَزُواجِكُ وَبِنَاتُكُ وَنَسَاء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين (١) الجلابيب: جمع جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار، وقيل هو الرداء، وللمعنيين في هذه الآية مانذكره، وذلك أنهم يزعمون أنها جاءت لفرق بين الحرائر والإماء، قال: وكان سبب نزولها أن النساء كن يخرجن في حاجاتهن بالليل، فيظن المنافقون أنهن إماء فيؤذونهن، فنزلت الآية فيكون معناها على هذا التقرير في اللبْسَة (٢) (من) الإماء حتى يعرف أنهن إماء فلا يؤذين ، وروى هذا المعنى عن الحسن البصرى، قال: كان بالمدينة إماء يقال لهن كذا وكذا، يخرجن فيعرض لهن السفهاء فيؤذونهن، وكانت المرأة الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة، فيعرضون لها ويؤذونها، فأمر الله تعالى المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وبهذا جاء حديث أم سلمة الذي تقدم الآن ذكره لما نزلت ﴿ يدنين عليهن من جلابيهن ﴾ خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب : الآية ٩ ٥ .

<sup>(</sup>٢) اللبسة : حالة من حالات اللبس وضرب من النياب وأظن ( من) هنا زائلة .

<sup>[</sup> ٩٦ / أحكام النظر / صحابة ]

من الأكسية، وروى ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن غير واحد: ١ أن عمر ابن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ بينما هو يسير في السوق مر على امرأة مختمرة بين أعلاج(١) قائمة تسوم بعض السلع فجلدها، فانطلقت حتى أتت رسول الله عليه فقالت: يارسول الله، جلدني عمر بن الخطاب على غير شيء، فأرسل النبي عليه إلى عمر فقال: ما حملك على جلد بنت عمك؟ فأخبره خبرها، فقال: وابنة عمى هي فأنكرتها يارسول الله، إذ لم أرّ عليها جلباباً وظننت أنها وليدة، فقال الناس: الآن ينزل على رسول الله على فيها، فقال: ياعمر، [ما نحد النساء في تحرك الجلابيب، فأنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا النَّبِي ﴾ الآية هذا كل ما ذكر في الآية، مما يؤول إلى الفرق بين الحرة والأمة، وليس في شيء منه معتمد في عدم جميعه من الصحة، والآية بلفظها دالة عليه بل هي عامة في نساء المؤمنين ، وبلا شك إنهن حرائر وإماء أزواج العبيد وسرارى وأزواج الأحرار، وسرارى كذلك، والقول بأن الآية لم يعن بها الإماء يحتاج إلى دليل مخصوص ، ودعوى الإجماع في أنها لم يعن بها الإماء مبنية على دعوى الإجماع في أن الأمة ليست كالحرة، وقد بينا بطلان ذلك، وقد قال بعض النساء إنما كان بالمدينة قوم يجلسون علم، الطرق لرؤية النساء ومعارضتهن ،فنزلت الآية، فعلى هذا لافرق بين الحرائر والإماء من الآية، وإنما معناها الأمر بالتستر والتعفف فلا يعرض لهن بأذى إذا عرفن قد قصدن التستر، بخلاف المتبرجات بالزينة المتعرضات لأهل الفسوق، هذا هو الذي ليس في الآية مزيد عليه ، أما ما يسترن من أنفسهن أو يبدين من زينتهن فغير متعرض له ، ونساء المؤمنين بلا ريب يعم الحرائر والإماء، فإن المؤمنين منهم العبيد ولهم الأزواج، ومن الأحرار من له الأمة زوجة ، وإن كان لم يتحقق وجود ذلك في ذلك الزمان، فإنه جائز بشرطه في مستقبله، وإذا لم يكن في الآية الفرق بين الحرائر والإماء بين وجوب النظر في غيرهما، فوجدنا الذاهبين إلى

<sup>(</sup>١) أعلاج : كفار ، وواحدها عِلْج أي الكافر من العجم.

الفرق بينهن ذَكَرُوا ما روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه من ضربه الإماء على التشبه بالحرائر في الزِّيِّ، وإذا تحقق لم يفهم ذلك منه فُهِم(منفياً)<sup>(١)</sup> ولا أيضاً أعرفه صحيحاً عنه، والمتمكن الذكر من ذلك هو ما ذكر عن مالك في موطئه، أنه بلغه أن أمة كانت لعبيدة بن عمر بن الخطاب رآها عمر وقد تهيأت بهيئة الحرائر ويظن على الأمة خميصة ، فقال: ألم أر جارية أخيك تجوس الناس وقد تهيأت بهيئة الحرائر؟ وأنكر ذلك، هذا نصه وليس بصحيح ، ولا فيه أكثر من إنكاره عليها أن تتزيا بزى يظن بها من أجله أنها حرة لم ينسب إليها مايرى من قلة استحيائها التبرج على أنها حرة، فأدبهن رضى الله عنه، ليعرفن بين الحرائر، أما ما يبدين أو يسترن مما يراه مذكوراً فيه ، وقال أبو بكر بن المنذر: ثبت أن عمر ابن الخطاب قال لأمة رآها مقنعة: اكشفي عن رأسك، لا تشبهي بالحرائر، وهذا أيضاً كذلك، ولعل بعد الانتهاء إلى ههنا أنا قد فرغنا من بيان بطلان دعوى الإجماع في أن الأمة مخالفة للحرة، وفي أن الآية لم يعن بها الإماء، وجب أن ينظر ما الصحيح في أمر الإماء، فنقول: إن الذي لاريب فيه من أمرهن هو أنهن لم يزلن متبذلات في التصرفات والأعمال وفي الأحوال يبدو منهن أكثر مما يبدو من الحرائر، كلما مر منهن خلف بعده آخر، ولم نسمع قط بخبر فيه أن سِيرَهُنَ تَبَدُّلت، ولا أنهن كن على خلاف ما يشاهدن عليه الآن ، وهذا كاف في التفريق بين الحرائر والإماء، ليس هذا النوع من الاستدلال متى استدللنا به استدلالاً بعمل، بل هو تمسك بنقل متواتر إذا صح وجوده ، وإنما لا يكفي هذا من هذه المسألة في شيئين : أحدهما : ماقدر الذي يزدن به على الحرائر حتى يجوزلهن من إبدائه مالا يجوز للحرائر، والآخر الإماء الحسان الحاملات من الجواز(٢) لكن ما يحمل الحرائر المصونات المقصورات المنشآت على الحجب، فإن هؤلاء لم يستمر

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) المَوَازَ مثل سَحَاب: صك المسافر ، والماء الذي يسقاه المال من الماشية .

منهن ما استمر في المتبذلات ، فلا يجرى فيهن من الفرق بين الحرائر وبينهن، ماجرى منه بين الحرائر والمتصرفات القليلات الحسن أو العديمات له، فإن من المتعين الفرق بين جارية متشرفة الوجه مائسة القد، أقله من حسنها ولباسها في أروق مرأى، وبين شوهاء سوداء ذفراء «قد سالما الحيات منها القدما» (١) ولعل المروى عن مالك من إنكاره خروجهن كاشفات ما فوق الإزار إنما هو فيمن لها عند العيون حظ منهن، وما للشافعية في أحد القولين من أنها كالحرة، هو أيضاً فيمن هذه صفتها كذلك، وقد كان للحسن البصرى من بين أهل العلم يوجب غيما الخمار إذا تزوجت أو اتخذها لنفسه الرجل، حكى ذلك عنه هكذا ابن المنذر، ولاوجه لتخصيص الزوجة أو السرية ، والمسألة عندى محتملة، والنظر في إيجابها متردد ، والله الموفق المسدد .

# [حكم أم الولد]

[ مسألة ]: أم الولد في ماتبديه أولا تبديه كالحرة لا كالأمة، والذي ظن به أنه فارق بين الحرة والأمة غير متحقق في أمهات الأولاد: وهو التبذل والتصرف، فإن الأمة إذا ولدت لسيدها، ولم يكن حسناً جرت العادة فيها بأن تصان عن التبدل، ويسقط عنهن أيضاً شرعاً أكثرما كان للسادة عليهن من الخدمة والتصرف، فلا يكون لهم استخدامهن وتصريفهن ماكان قبل لكن بعضه الأقل الأيسر، وقوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولايبدين زينتهن ﴿(٢) يشملهن بعمومه كما يشمل الحرائر ولافرق، وكذلك قوله: ﴿ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ﴾ (٢) فعليها بالآيتين من أن

قد سالما الحيات منه القدما الأفعوان والشجاع الشجعما وهو في وصف القدم بالغلظ والخشونة حتى إن الحيات تسالم قدمه لأن لدغها لايؤثر فيها.
(٢) النور : ٣٠ .

[ ٧٧ / أحكام النظر / صحابة ]

<sup>(</sup>١)هذا شطر بيت وهو بتمامه:

لاتبدى، وأن تدنى من جلبابها ما على الحرة، إذ لا دليل مخصصاً لها من ذلك، وقد اختلف أهل العلم فى صلاتها بغير خمار، فجعلتها طائفة كالأمة، هذا مذهب الشافعى وأبى ثور وفى التابعين النخعى وقالت طائفة: بل تختمر، وهذا مذهب الحسن وابن سيرين ومالك وأحمد بن حنبل، غير أن مالكاً لم يرعليها الإعادة من تركه إلا فى الوقت، والأظهر وجوب إعادتها فى الوقت وبعده كالحرة، إلا أن لا يجب القضاء على تارك الصلاة عمداً، وليس هذا بيان موضع ذلك، فانظره فى مواضعه.

[مسألة]: الأمة المدبرة حكمها حكم الأمة ، ولا فرق إذ لا تفرق .

[ مسألة]: المعتق بعضها حكمها حكم الحرة معاملة للجزء الحر منها بمقتضى ولايدين زينتهن وليست أمة فيخرجها دليل مخصص مَنْزِلَةً لوصح خروج الأمة.

[ **مسألة** ] : المعتقة إلى أجل أمة (بين)<sup>(١)</sup>.

## [حكم المكاتبة]

[ مسألة ] : المكاتبة ينبنى القول فيها على المكاتب هل يعتق منه بقدرما أدى أو لا، وسيأتى القول فى ذلك فى هذا الباب، عند ذكر من يجوز للمرأة أن تبدو له بزينتها الخفية من عبيدها وغيرهم ، والذى يتصور هناك يوجد منه حكم هذه ، وذلك أنها إن كانت قد أدت شيئاً من كتابتها، أو كانت عنده أو قائماً عليها، ولم تؤد بعد شيئاً، فحكمها حكم الحرة فى ماتبديه أولا تبديه ، وإن كانت لم تؤد شيئاً، ولا أيضاً عندها وقائماً عليها، فهى أمة فى جميع أحكامها ، والله أعلم.

#### [ في الزينة الخفية ]

فصل: قد فرغنا من ذكر المستثنى الواحد الذى هو ما ظهر من الزينة، وقد (١) أى أمرها بين ظاهر.

7 ٧٧/ أحكام النظر / صحابة ]

آن أن نذكر الآخر وهو من يجوز لها إبداء [الزينة] الخفية له، ولكن لا يصح ذلك إلا بأن يعرف الزينة الخفية ماهي ، فلنقدم ذكرها فنقول :

#### [ حكم الزينة الخفية ]

[ مسألة ] : اختلف في الزينة الخفية، فقال ابن عباس: هي القرطة والقلائد والشنوف(١)والأسورة، وأما الخلخالان والمعضدان(٢) فلا تبديهما إلا لزوجها، فقى هذا عنه أن الآذان والمعاصم مما لاتبدى للأجانب، وكذلك السوق لذكره الخلخال والمعضد وجعل المذكورين في الآية منهم من تبدى له بعض الزينة ولا يبدى له بعض، وذلك حين ذكر الخلخالين والمعضد كأنهما من الزينة الخفية بالشنوف والقرطة والقلائد والإسورة، تشترك في جواز إبدائه لهم جميع المذكورين في الآية بخلاف الخلخال والمعضد هذا هو قوله الآن، ويجب أن يتفقد فيه ما نُزَّله في الزينة الظاهرة، فإنه قد كان ذكر فيها القرطة ثم هو ذا قد ذكرها ههنا في الخفية، وكذلك ذكر في الظاهرة الخضاب إلى نصف الذراع، وهو ذا لمن ذكر في الخفية الأسورة ، والسوار لا يكاد يبلغ نصف الذراع إلا ممن ليست اليد من سوارها، والذي يبقى أن ينظر في هذا الموضع هو الجمع بين قوليه في المكاتبين، وحمله على الاتفاق بأن نقول: لما كان القرط والخضاب المعبر بهما عن الآذان والذراع، على ماسنبين بعد إن شاء الله تعالى مما يجوز إبداؤه للناس كلهم على غير وجه على وجه، التبرج كان أحرى وأولى أن يجوز لهما إبداؤه لمن ذكر في الآية، فيحق أن نذكر في الموضعين، هذا قول ابن عباس في الزينة الخفية ، وقال إبراهيم النخعى: ﴿ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن ﴾ معناه مافوق النحر، وقال ابن شهاب الزهري: لاتبدو لهؤلاء الذي سمى الله تعالى بمن لا يحل

<sup>(</sup>۱) الشنف: القرط الأعلى أو معلاق في أعلى الأذن وأما ما علقه في أسفلها فقرط والجمع شنوف. (۲) المعضدان: تثنية معضد ويقال المعضدة وهو دملج تضعه المرأة حول عضدها، أي أنه كالسوار ككنه حول العضد.

له الأسورة والأخمرة والقرطة من غير خمر ، وهذا من النخعي والزهري عنيا في الجواب التستر، وغير الزهري مايجوز لها إبداؤه لجميع المذكورين ماعنت أبعدهم منها، فالذي يجوز لها أن تبديه لأبعدهم، يجوز لها بلا شك أن تبديه لأقربهم، والذي يجوز لها أن تبديه لأقربهم منه بلا شك مالا يجوز لها أن تبديه لأبعدهم، بل و لا لمن بعده في الزينة وهذا أمر مقطوع به من معنى الآية ، وتقريره أن يقول هو أن البعل يجوز لها بل يجب عليها بحسن التبعل أن تبدى له كل ما يدعوه إليها ويزيدها في مودته، وتصطاد به قلبه، وليس هذا موضع بيان هذا، وللأب أيضاً فيما يجوز لها أن تبديه له وتنبسط بإظهاره بين يديه ليس هو في ذلك كأحد من ذُكر بعد، والابن أيضاً ليس في ذلك كأحد ممن بعده، ومقطوع به لاشك فيه أن الذي يجوز لها أن تبديه لأبعدهم، وليكن الأجنبي التابع الذي لا إرب له في النساء، يجوز لها أن تبديه لأقربهم وليكن البعل ، والذي يجوز لها أن تبديه للبعل، لا يجوز لها أن تبديه جميعه لأبعدهم هذا مالا شك فيه، ولافي وجوب تنزيل الآية عليه ، فإذا الزينة الخفية المنصوص على جواز إبدائها لمن ذكر في الآية هو أمر يشترك في إبدائه جميعهم، ولا نظر أنه ما ظهر من زينتها أعنى المذكور، ولا جواز بدوه في حين المهنة والتصرف لكل أحد لاَ عَلَى التبرج بل هو زائد عليه فإنه بلا شك أن المذكورين في الآية يجوز للمرأة إبداء مازاد على وجهها وكفيها لبعضهم في الجملة، وسيرد لهذا تفصيل إن شاء الله تعالى، ومعنى آخر متيقن أيضاً وجوب تنزيل الآية عليه ، وهو أن هذه الزينة التي أجازت الآية إبداءها لمن ذكر لم يرد بإبدائها لهم أن يروها ممكنة في اليد المستترة، أو موضوعة في الأرض حتى كأنه إنما رفع عليها الحرج في رؤية المعادن والحجارة لا يختص بجواز النظر إليها أحد عن أحد لافي الأرض، ولافي معدنها، ولافي حوانيت بائعيها، ولافي يد امرأة غير متزينة بها، ومعنى آخر متيقن من الآية وهو مما نُبُّه عليه النص، وهو أن من لا يجوز لها أيضاً توصيل العلم إليه بتحمل الزينة، وإن

أخفتها عن حاسة البصر مثل أن تضرب برجلها، أو تحرك رأسها، فيدرك بذلك قوس الحلى أو يسمع صوته، فإن الذى يخاف من الفتنة النظر إلى الحلى فى موضعه يخاف مثله أو قريب منه عند العلم بتحمله، بل ربما كانت النفس حينئذ أحرص وإلى الهوى أسرع ، فأحب شىء إلى الإنسان ما منع، وقد فرغنا الآن من ذكر الزينة الخفية بالممكن من الذكر، فلنرجع إلى القول فى المستثنى الثانى الذين هم من يجوز لها إبداؤها ، فنقول وبالله التوفيق:

## [ حكم البعل والأب ]

 مسألة ]: البعل والأب يفترقان في إبداء العورة ، فلا يحل ذلك للأب ، وهذا الاختلاف ولاريب فيه ، وماعدا العورة هذا بإطلاق، هل يجوز لها إبداؤه للأب أو تتخصص منه مواضع المحاسن الباطنة؟ هذا موضع نظر، وليس في الآية دليل على جواز إبدائها إنما هو الأمر الذي يشترك في رؤيته جميعهم أقربهم وأبعدهم، كالوجه والكفين والقدمين، هذا هو الذي في الآية بلا شك إباحة إبدائه لهم كلهم ، وهذا الذي ينظر الآن فيه إنما هو مثل البطن أو ما فوق السرة، وهذا مالا يجوز إبداؤه لعبدها ولا لابن بعلها ولا لأبيه قطعاً، وههنا حديث تتقاصر دلالته عن كل هذا المقصود، ويدل على بعضه، وهو ما ذكره أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عيسى نا أبو جميع سالم بن دينار عن ثابت عن أنس أن النبي عَلَيْهُ أَتِي فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها، لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي الله مايتقى، قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك، أبو جميع سالم بن دينار، وقيل سالم بن راشد وثقه ابن معين ، وقال أبو زرعة: لين، ولا يبالي بقول أبي زرعة، فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح، وفيه جواز إبداء الشعر والقدمين والكفين للأب والمملوك ، أما المملوك فسيأتي باب الكلام فيه ، وأما الأب فهذا موضعه ، وليس لقائل أن يقتصد فيه

بأن يقول: لعل ذلك لمكان الضرورة إذ لم يكن بحضرتها ساتر آخر، ولو قامت إليه وقعت من الانكشاف في أشد، والجواب عنه إن اعترض به معترض أن يعول النبي عَلَيْكُ بالأبوة والملك ولو كان كما قال المعترض علل بالضرورة وعدم السترة لكان بقول لا بأس عليك إنك غير واجده، والمتقرر الآن من هذا هو الذي تبديه بمقتضى الآية للأب والبعل وابنه، والأجنبي غير ذي الإربة أعنى المشترك بينهم، وبالخبر الشعر والوجه والكفان والقدمان، أما زيادة على ذلك فلا أرى لها دليلا، وهو موضع يجب إرجاء الأمر فيه إلى أن يوجد فيه دليل من نص أو إجماع، أعنى جواز أن تبدى للأب من المحاسن الباطنة غير ما ذكروا ومنعه، وستأتى فيه أين جواز أن تبدى للأب من المحاسن الباطنة غير ما ذكروا ومنعه، وستأتى فيه زيادة على في باب نظر الرجال إلى النساء إن شاء الله تعالى .

#### [حكم من بعد من الأب]

[ مسألة ]: من بعد من الأب، كالجد وابنه ماعلا أو من بعده من الأبناء كالحفيد وابنه ماسفلوا بمثابة الآباء والأبناء المباشرين في جواز إبداء الزينة المشتركة والبائنة من الخبر المذكور لهم، وقد يتخارج الشك فيما وراء ذلك فإنا لو أخذنا لها مثلاً إبداء بطنها للأب أو الذين لم تكن على يقين ولا ظن غالب من جواز إبدائها ذلك لأب أب الأب أولابن ابن الابن، وهذه أمور محتملة، وإنما نبهت عليها لينبه فيها لما لابد الإقرار به، وهو أن مضمن الآية إنما هو إبداء المشترك، وإن من إجازة الآية التبسط بحضرتهم، والتكشف لهم ليسوا سواء، فإنا لا تشك في أن ابن بعلها من غيرها ليس كابنها، وأن أبا بعلها ليس كأبيها، وأن أخوتها وبنيهم ليسوا كأبيها وابنها، ولا كابن بعلها وابنه هذا مما لا يختلف فيه كل من رأيته عرض الآية لتفسير أو أجاد فيها نظر أو كذلك أيضاً الأعضاء، فليس مافوق السرة إلى الركبة كالقدمين وهذا أيضاً بيّن .

## [حكم أبي البعل]

[مسألة]: أبو البعل منصوص على جواز إبداء المشترك له، ولكن جده وجد جده ماعلوا، هل يجوز لها أيضاً إبداء ذلك لهم؟ هذا موضع محتمل والأظهر فيه عندى المنع، بما ثبت من أمرها بإدناء الجلباب ونهيها عن الإبداء إلا لمن ذكر في الآية، وليس جد البعل فيها، فإن الأب يقال حقيقة على ابنه المباشر على من فوقه، وليس يصلح أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي ومعناه الجازي بإطلاقه عليها مرة واحدة، فيجب لذلك قصر اللفظ على أبي البعل المباشر، فإن قيل: قد تضمنت الآية بكل حال جواز التبسط والانكشاف بحضرة الحمو أبو البعل وعفى لها عما يقع من ذلك بحكم ضرورة التصرف، فكيف يقول النبي عليه في حديث عقبة أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموته(١)؟ قال: أليس الحمو يصدق على أبي البعل صدقه على أخيه في اللخة، فترى إذن أبا البعل قد رمى النبي عليه في التحذير منه بقوله الحمو الموت، فالجواب أن نقول ليس في الحديث لمنع إبداء الزينة ذكر وإنما فيه منع الخلو بها، ولا أيضاً في الآية للخلو بها ذكر وإنما فيه إباحة الإبداء، فلا نرى لهما تواردا على شيء متعارضان بالنسبة إليه أصلاً، والله أعلم.

# [كلام في ذوى الأرحام وغيرهم]

[ مسألة ] : كل من جرى فى الآية ذكره هم منقسمون أقساماً، فمنهم من هو ذو رحم وذو محرم كالأب والابن والأخ وابنه وابن الأخت، ومنهم من هو ذو محرم وليس ذا رحم كأبى البعل وابنه، ومنهم من هو غير ذى رحم، وغير ذى محرم كالزوج ومن لا إرب له فى النساء، وإن اختلفا فى الحكم بسبب علقة الزواج، وليس فى الآية القسم الرابع، وهو من يكون منها ذا رحم وليس بمحرم

[ ٧٨ / أحكام النظر / صحابة ]

<sup>(</sup>١) متفق عليه : والحمو قريب الزوج كأعيه وابن أعيه وابن عمه .

كمن يزوج لها من يتزوج به من قرابتها، كابن عمها وابن عمتها وابن خالها وابن خالها وابن خالها وابن خالها وابن خالتها، ومن في معناهما أو في معناهم، ما حكمهم بالنسبة إلى ما نحن فيه إلا من ذلك بين أنهم كالأجانب، وهذا لا أعرف فيه خلافاً ولهم منها ولها منهم بحكم الرحم والقرابة أحكام ليست بينها وبين الأجانب في مواضع كثيرة.

#### [ تابع ما سبق ]

[ مسألة ] : وكذلك أيضاً ليس في الآية ذكر لمن ليس بينها وبينه رحم وهو محرم عليها ، وهو القسم الثاني عمن تضمنت الآية بعضه فإنها تضمنت من هذه صفته وأبا البعل وابنه وبقى زوج ابنتها وزوج أمها وزوج أختها وولد مستولدها وأبوه وأخوه ومن في معناهم، هل يجوز لها البدو أو يمتنع؟ هو موضع نظر، والأظهر فيه المنع من مطلق فو ولاييدين زينتهن كه معناه لأحد من الحلق إلا من ذكر وما ذكر ، وروى عن مالك أنه سئل : « أتضع أم امرأة الرجل عنده وهي قاعدة جلبابها؟ قال : لا بأس بذلك، قال ابن رشد: بعده كلاماً معناه أنه ذو محارم عمن ذكر في الآية، والأظهر عندي المنع ويمكن في بعضهم تعلق ضعيف ، وهو أبو السيد وابنه وذلك بأن نقول: البعل قد يقاس على السيد من قولهم من بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن في أبنائهن أو أبناء بعولتهن و أبنائهن أو أبناء على الدل، وقد قال المؤرج، وضعف هذا التعلق من جهة أن اللفظ بعولتهن فهذا للبنين كما هو للزوج، وضعف هذا التعلق من جهة أن اللفظ كان يكون حينئذ مشتركاً فلا يمكن استعماله إلا على البدل، وقد أجمع على أن الزوج مراد بالآية فلا يصح إرادة السيد بها إلا لو صح تعميمه ، فاعلمه .

#### [ حكم سفر الرجل مع أخته من الرضاعة ]

[ مسألة ]: روى عن مالك رحمه الله أنه قال: لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من الرضاع لوجهين: النظر في جواز بدو المرأة لمن بينها وبينه رضاع، فنقول: كل من له بالرضاع من القعود مثل ما لمن ذكر في الآية من ذوى المحارم

#### [ ٧٩ / أحكام النظر / صحابة ]

فيكون لها من جواز البدو والإبداء لهم مثل مالها بالنسبة إلى ذوى محارمها المذكورين، لقوله على و يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، (۱) مفهومه من حيث دلالة الخطاب: أنه يحل بالرضاعة ما يحل بالنسب، ولكن إن أبى، وذلك من يمنعوا القول بالمفهوم، أمكن عضده بقوله على لعائشة: (إنه عمك فلنح عليك، وكان هذا عما من الرضاع، ويجب ههنا أن يُعرف أن العم من الرضاعة يتصور على تسعة أوجه: الأول منها أن يكون لأبى بكر أخ قد رضع معه من أمه، أم الخير لبن أبيه أبى قحافة فهذا أخ شقيق من الرضاعة لأبى بكر فيكون لعائشة عما شقيق أبيها، والثانى: أن يكون هذا الراضع إنما رضع امرأة أخرى لأبى قحافة من لبنه، ليست أما للصديق، رضى الله عنه، فهذا يكون أخا لأبى بكر لأبيه فيكون لعائشة عما أخا أبيها للأب، الثالث: أن يكون الصديق وهذا الذى:(۱)

#### [ تابع سفر المرأة مع مملوكها ]

إنما هو أبوك والطفل المملوك لك، فإن قيل: فلم لم يستدل له بحديث بزيغ أبى عبد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله على المساعيل بن عباس، قال: عبدها ضيعة ، قال البزار: نا الحسن بن عوفة، قال: نا إسماعيل بن عباس، قال: حدثنا بزيغ أبو عبد الله فذكره، وقد رواه أيضاً عبد الرحمن بن حاتم عن الحسن بن عوفة بإسناده مثله، قال أبو ذر الهروى: حدثنا محمد بن حنبل السرى أبو جعفر الخطيب، نا عبد الرحمن بن أبى حاتم فذكره، وذلك أنه يفهم منه جواز بدوها له في غير السفر نعم وفي السفر، ولكنه قد لا يقوم بما ينبغي من حقها فتضيع، قلنا في الجواب: هذا حديث لم يصح لأن بزيغاً أبا عبد الله، هو بزيغ بن عبد الرحمن ولا يعرف داو رواه عنه إلا عبد الرحمن ولا يعرف داو رواه عنه إلا السماعيل بن عباس، قاله البزار، وقال أبو حاتم: إن حديثه ضعيف، وهو كما قال،

<sup>(</sup>١) أخرجه الشيخان .

<sup>(</sup>٢) [ سقطت الصفحتان رقم ٢٩، ٣٠ من أصل المخطوطة].

وحتى لو صح ما كانت فيه حجة لاحتمال أن يكون معناه أن السفر لمسغبة تحوجها إلى ترك ماعليها من التستر منه، أو إلى التقصير في ذلك، فتضيع الواجب عليها، وإذا احتمل لم يقم به حجة، وأما اعتبار مالك رحمه الله في هذه المسألة أن يكون العبد وغداً (۱) فإنه مستمر من متقرر العادات، فإن ميل النفوس إلى ذى المنظر أكثر، فإن نظره محرك، فلذلك رأى أن لاتبدوله إذا كان له المنظر؛ لئلا يتفق لنفسها علوق ولايجب أن يخاف عليها ذلك في الذي لأبويه بمن لا إرب لها فيه في أغلب الأحوال، كأنه رحمه الله خصص الآية بما فهم من مقاصد الشرع في مصادره وموارده، والأظهر الاستمساك بظاهر الآية عموما، وعليها أن تعبد الله كأنها تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراها، فإن قيل: فما معني أمره تعالى بالاستئذان في قوله عز وجل فل ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم كه(۲) أليس هذا دليلاً على أن العبد يحذر منه أن يراها، فإذا العورات، ويحذر منه أن يراها فنعم، ولقد حذر ذلك من الصبي الذي لم يبلغ الحلم، واستوى في هذا سيده وسيدته، فالآية في الحقيقة أدل على ما قررناه على نقيضه، والله أعلم .

#### [ حكم بدو المرأة لعبدها ]

[ مسألة ]: إذا ثبت جواز بدو المرأة لعبدها، إنما تبدو له لمن ذكر في الآية وجب النظر فيما إذا كانت لازوج لها والعبد وغد كما تقدم، أما إذا كان منظرانياً فالأمر أشد عند مالك منه فيما إذا كانت ذات زوج وأولى بالامتناع لكن إذا جاز لها البدو للوغد حين يكون لها زوج فهل يجوز لها البدو له حين يكون أعن ؟ رأى أبو الحسن اللخمى أن لاتبدو له، وهذا الذي قاله خارج خروجاً

<sup>(</sup>١) الأحمق الضعيف أو الرُّذُل الدنيء.

<sup>(</sup>٢) النور : ٨٥ .

صحيحاً على مذهب مالك، فإنه إذا كان الراعى والمعتبر في جواز البدو وامتناعه قوة انبعاث شهوتها عند النظر وضعفه، فبلا شك أن انبعاث شهوتها إذا رأت عبدها الوغد وهي قد طال عهدها، واشتدت غلمتها أقوى وأشد من انبعاث شهوتها إذا رأت المنظراني، وهي ذات زوج مستغنية به عن مخالطة الريبة، ولقد يعسر نظرها إلى العود إذا كانت لا زوج لها، وهي بعيدة العهد من الجماع شدة الغلمة، فكيف إلى عبدها الذي لها عليه سلطان الملك ، فلإن جاز لها البدو لعبدها الوغد حين تكون ذات زوج، فلا ينبغي أن يكون، إنما وإذا امتنع عليها النظر إذا كانت لا زوج لها إلى عبدها الوغد، فما ظنك به إذا كان مائس الأعطاف، فتان المنظر فقد تقرر بما ذكرناه صحة تخريج قول اللخمي على الأعطاف، فتان المنظر في قوله عز وجل ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾ مع هذا المتقرر يجب تكريره وإعادته، فإنها عندى في غاية الاحتمال لولا حديث أم سلمة المتقدم الذكر، والله الموفق.

#### [ حكم عبد غير المرأة ماعدا زوجها ]

[ مسألة ] : أما عبد غيرها ممن عدا زوجها، فلا شك في امتناع بدوها له إلا على ماتبدو للأجانب الأحرار، فإن الحر والعبد في المبتغي من النساء ومبتغاهن منهما واحد ، فإن قيل : فما معنى ماذكر النسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن، قال أبو عبد الملك بن مروان بن أبي الحارث بن أبي كتاب، قال: نا أبو عبد الله سالم يعنى سيلان قال: وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره، فأريني كيف كان رسول الله الله يتوضأ، قال: فتمضمضت، واستنثرت ثلاثا، فأريني كيف كان رسول الله الله المنت يتوضأ، قال: فتمضمضت، واستنثرت ثلاثا، وغسلت وجهها ثلاثا، ثم غسلت يدها اليمني ثلاثا، واليسرى ثلاثا، ثم وضعت يدها في مقدم رأسها، ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره، ثم مرت يديها إلى أذنيها ثم مرت على الخدين، قال سالم: كنت أتيها مكانها فتجلس بين يدى، وتتحدث معى، جئتها ذات يوم فقلت ادعى بالبركة يا أم المؤمنين، قالت: يدى، وتتحدث معى، جئتها ذات يوم فقلت ادعى بالبركة يا أم المؤمنين، قالت:

[ ٨٢ / أحكام النظر / صحابة ]

وماذاك؟ قلت: أُعتَق لِله، قالت: بارك الله لك، وأرخت الحجاب دونى، فلم أرها بعد ذلك اليوم، قلنا: فالجواب هذا لم يصح، فإن عبد الملك بن مروان بن الحارث ابن أبى ديار مجهول الحال، ولا يُعرف، روى عنه غير حعيد، وحعيد ثقة، وكلاهما مدنى، فإذا لم يصح كفينا مؤنته، ولو صح احتمل أن يكون لها مذهب فى قوله عز وجل ﴿ أو ما ملكت أيمانهن ﴾ إنهن الممالكية لهن ولغيرهن، ولو ذهب إلى ذلك ذاهب بعد، ولم يكن ماذهب إليه صحيحاً، والله أعلم.

## [حكم عبد زوجها]

[ مسألة ]: أما عبد زوجها، فقد أباح بعض المالكية دخوله عليها، ففى ضمن ذلك بدوها له فيما رأى؛ لأنه علله بأنها مضطرة إلى ذلك، وهو مضطر إلى خدمته والتصرف فى حوائج سيده، وروى عن مالك رحمه الله أنه كره ذلك، وإن كان وغدًا، وقد كان بعض العلماء يدخل «سفاه»(١) على أهله، والأظهر عندى المنع تحريمًا، فإنه لا دليل على الإباحة، وهو أجنبي فلا تبدو له إلا يما تبديه للأجانب، والله أعلم.

#### [ حکم مدبرها ]

[مسألة]: مدبرها في هذا كله كعبدها.

#### [ حكم العبد لها فيه بعضه ]

[ مسألة ]: عبد لها بعضه وبعضه لغيرها، لا يجوز لها أن تبدو له كما تبدو لعبد غيرها؛ إذ لا دليل لإباحة البدو؛ والأصل وجوب الاستتار بقوله عز وجل (ولايبدين زينتهن ).

[ ٨٣ / أحكام النظر / صحابة ]

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: أحسبها ( سفاها) جمع سفيه ،والخطأ في الإعراب.

#### [ حكم العبد وبعضه حر ]

[ مسألة ]: رجل لها نصفه ونصفه حر لا يجوز البدو له؛ لأن نصفه أجنبى، وليس ملكا، وقد روى عن مالك المنع من أن يرى شعرها، ففي ضمن ذلك منع البدو له .

## [ حكم معتقها إلى أجل ]

[ مسألة ] : معتقها إلى أجل عبد بعد ، ويمكن أن يقال فيه غير هذا؛ لأنه يصير إلى المعتق قطعاً خلاف المكاتب .

#### [ حكم مكاتبها ]

[ مسألة] : مكاتبها اختلف فيه، وقد قلنا عن ابن عبد الحكم، أنه منع أن يرى سيدته ناظراً، وفي ضمن ذلك منع أن تبدو له ، ولكن لم يكن ذلك منه من أجل أنه مكاتب، إنما هو لأن المكاتب عبد، والعبد عنده لا يجوز لسيدته أن تبدو له بدوها لمن ذكر في الآية؛ لأن الآية محمولة عنده على الإماء، فلذلك امتنع في المكاتب، فليس ينبغى أن يعد ابن عبد الحكم مانعاً من البدو للمكاتب، إنما هو مانع من البدو، وللعبد والمكاتب عبد، أما إذا قلنا: إن البدو للعبد جائز، وإن العبيد في جواز بدو مولياتهم إليهم كسائر من ذكر في الآية، فهل يجوز للمكاتب أم لا؟ نقول: أما مالك رحمه الله إذا حمل الآية على أنها في العبيد، فتجيء على قوله جواز بدوها لمكاتبها، لأنه بعد عبدها ما لم يؤد جميع ماعليه فيعتق، وكذا ينبغى أن يكون رأى الشافعي، وكل من يقول : المكاتب عبد مابقي عليه من يتبغى أن يكون رأى الشافعي، وكل من يقول : المكاتب عبد مابقي عليه من كتابته شيء، والآية تضمنت العبيد لا الإماء ، ويؤكد لذلك لهم من جهة المعنى تحقق حاجتهم في البدو لمكاتبهن، لتحققها في البدو، ولمن ليس بمكاتب من العبيد والمدبرين، فأما من يقول: إن المكاتب إذا أدى من كتابته شيئاً، عتق منه بقدره، فينبغى بلا شك أن يمنع بدو مولاتهم لهم؛ لأنهم حينئذ قد عتق من كل واحد فينبغى بلا شك أن يمنع بدو مولاتهم لهم؛ لأنهم حينئذ قد عتق من كل واحد

#### [ ١٨٤ أحكام النظر / صحابة ]

منهم بقدر ما أدى، وبحكم بعضه حر وبعضه عبد في هذا حكم للحر، وهذا هو عندى الذى لا ينبغى أن يقال سواه لصحة حديث على وابن عباس رضى الله عنهما من قوله عليه المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ماعتق منه، ويرث بقدر ماعتق منه ، وطرقه في كتاب النسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم معروفة، وموضع ذكره كتاب المكاتب ، فإن قيل بحديث عبد الرحمن بن عمرو بن العاص عن النبي على فيه: ﴿ أَيَّمَا عبد مكاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد، أو على مائة درهم فأداها إلا عشر دراهم، فهو عبد يعارضه (١) ، قلنا: لم يصح، فإنه منقطع الإسناد، ولو صح أمكن القضاء عليه بالحديث المتقدم الذكر؛ لأنه الناقل لحكم العبودية المتأصل ، موضع الخوض في هذا كتاب المكاتب من كتب الفقه، ويلتحق بمن أدى شأن من كتابته من عبده بما عليه منها وفاء، وإن لم يورد بعد في وجوب التستر منه ، وقد ذكرنا ذهاب أم سلمة رضى الله عنها إلى ذلك، واعتمادها فيه ماروت، ونعيد هنا ذكره دون قصته، قال الترمذي: نا سعيد بن عبد الرحمن، نا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله على: ﴿ إِذَا كَانَ عِبد مكاتب إحداكن مايؤدي، فلتحتجب منه ) قال فيه حسن صحيح ، وهو نص في ذلك.

# [ حكم العبد والمدبر والمكاتب إذا كان ممسوحاً ]

[ مسألة ] : إذا كان عبدها أو مدبرها أو مكاتبها الذى لم يؤد شيئاً ولا وفاء عنده ممسوحاً، فالأمر في جواز بدوها لهم أبين، فإنه إذا جاز لها البدو لأحدهم وهو فحل، فهو لهم وهم خصيان أجوز وأولى بالجواز، ويعتبر فيه مع ذلك على مذهب مالك أن لا يكون له منظر، والرواية عن مالك بذلك في كتاب الموازنة مشترط فيها أن يكون وغداً، والمختار عندى التسوية، وقد تقدم ذكر ذلك .

<sup>(</sup>١) أي يعارض ماسبق من حكم في الحديث السابق عليه .

## تابع [ حكم البدو للممسوح ]

[ مسألة ] : إذا قلنا قد تقدم من أن بدوها لعبد زوجها لا يجوز لها؛ لأنه أجنبي، والآية رخصت فيما هو ملك لها، فهل يجوز لها أن تبدو له إذا كان ممسوحاً أولا؟، روى عن مالك أنه قال : أرجو أن يكون خصى زوجها خفيفاً، وكره خصيان غيره ، وروى عنه أيضاً في خصى غيره لا بأس أن يرى شعرها إذا كان لا منظر له، دل على جواز بدوها له، والأولى أن يقال في ذلك أن الآية نَص في منع البد و لا لمن ذكر فيها، وليس هؤلاء منهم، فإنهم أجانب غير مملوكين، فلم يبق إلا أن يكون لهم إرب، وهذا أمر في الوجود خلافه من صحة الإرب، وتفاوت الشبق وبحسب ذلك ينبغي أن لاتبدو لهم المرأة، ولو قدرنا أن منهم من قطع الخصاء منهم معنى الفحولة، ولم يبق له إرب في النساء، كان ذلك نافعاً له في باب نظره إليهن إذا استنينا [احليله] على ما يعلم من نفسه، فإن علم لها إرباً، امتنع عليه النظر، فإن لم يعلم لها إرباً جاز، ولكن حق جواز بدو المرأة له لم ينتصب الخصاء علامة ظاهرة على عدم الإرب بنصب شرعى ، ولا هو أيضاً دليل وجودي فامتنع بدوها لهم، ويجر بهذا ماذكر قاسم بن ثابت، قال: حدثنا محمد بن عبد الله عن سهل بن محمد عن العتبي، قال: كان هشام يعني ابن عبد الملك أول من اتخذ الخصيان من بني أمية، فأقبل مسلمة بن عبد الملك ليدخل على هشام، فقام إليه فتى لهشام فدفع في صدره، وقال: لا تدخل على أمير المؤمنين بغير إذن، فلما توصل مسلمة إلى هشام قال: يا أمير المؤمنين، على ما تحول هذا في قصرك، فوالله لقبلة من هذا أحب إليهن من عضد منا، قال: فأخرجه هشام، والعضد: الجماع ، وهو العرد أيضاً، والعبيد أما الجب والبرص والعنة وأشباه ذلك، فيمكن فيها ذلك، وكذلك اختلف في المخنث اختلافاً بيناً مستندًا إلى نظر يمكن اعتباره على ما سنبينه بعد إن شاء الله تعالى، وليس لكونه عبداً أثر في الجواز، فإنه ليس لها، وقد قلنا إن عبد زوجها أجنبي منها لا يجوز لها البدو

له، فإذا أراد أن يكون خصياً ولم يكن الخصاء دليل عدم الإرب، بقى بحاله فى الامتناع، على ما الامتناع، على ما نذكره الآن إن شاء الله تعالى .

#### [ حكم الخصى الحر ]

[ مسألة ] : الخصى الحر روى عن مالك فيه المنع من دخوله على النساء، قال عنه ابن المواز: وغدًا كان أو غيره، وهو صحيح ولا أعرف الإباحة لغيره ولا سيما إذا كان له منظر، فلا يجوز البدو له إلا كما يجوز للأجنبي إلا أن الخلاف فيه يمكن استقراؤه، وذلك أنه إذا قلنا إن كل من يحرم عليه النظر يحرم على المرأة البدو له، ومن يجوز له النظر يجوز للمرأة البدو له، فإنه يتخرج في بدوها للخصى الحر قولان من قولين لهم في نظره هو إلى النساء؛ أحدهما الإجازة وهو مذهب الأكثر من الشافعية؛ لأن الجباء صيره عندهم من غير أولى الإربة، كأنهم رأوه سبباً ظاهراً في قطع غاية الفحولة، ومنهم من منعه لاحتمال بها الشبق، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، وممن نص على هذا الخلاف والتعليل الغزالي، وإن صح استقراء الخلاف فيه هكذا للشافعيين لم يعتبر الإباحة إلا أن يكون منظرانياً، وإن وجد فيه الإباحة لمالكي لم يكن بد عند من يبيح لها البدو له، من اعتبار كونه غير ذي منظر؛ فإنهم يعتبرون ذلك عندهما الخصي، فكيف لا يشترطونه في الحر، هذا هو الأظهر ، ولقد يمكن ألا يعتبر ذلك في الخصى كله حراً كان أو عبداً؟ وذلك بأن يقال إنما يعتبر ذلك في العبد الفحل؛ لقوة الرجاء فيه من أجل بقائه على خلُّقته، وصحة فحولته فاحتيج في إجازة البدو له إلى اعتبار أن يكون [لا بدن]له حتى تكون النفس عن العلوق به أبعد، أما في الخصى، فالسبب الذي يتوهمه من يبيح لها البدو له أن وجه ذلك هو توهم أو تحقق عدم الفحولة، فما فائدة اعتبار كونه غير منظراني أو منظرانيا؟ فاعلم ذلك، والله الموفق .

وينبغى أن نذكر الآن ماقد جرت هذه المسائل إليه من عدم الإرب مما كان ينبغى تقديم القول فيه، لولا تتابع القول مما ملكت أيما نهن إلى هذا، فنقول عدم الإرب في النساء يمكن توهمه بالجبب والخصاء، فقد ذكرناه فلنذكر الآن خمس مسائل ثم نتبعها القول في أنه يشترط الاتباع في قوله أو التابعين أولا يشترط.

# [ حكم المخنث ]

مسألة ] : المخنث هل يجوز للمرأة أن تبدو له بما يتوهم من كونه ممن لا إرب له في النساء حتى يفتضح بقول ، أو فعل فيمتنع أولا يجوز لها ذلك ابتداءً؟ هذا مكان نظر واختلاف؛ فمن الناس من أجاز لما ذكرناه ومنهم من منع ، وروى عن مالك كراهة ذلك إذا كان جواز لم تدع ضرورة إليه، وهذا الاشتراط عندى لا معنى له، فإن العبد والحر إذا كانا أجنبيين حكمهما واحد؛ لتساويهما فيما يريدان ويراد منهما، وإنما وقعت الرخصة في عبدها، لمكان ضرورة بطريقه وتصرفه، وقوله ولم تدع إليه ضرورة بينة منه على المنع، وإلا فمن يجيز لا يحتاج إلى اشتراط ضرورة، فإن الضرورة إنما يعتبر تحققها ليبيح المحظور، وانظر كيف خرجت الفتوى من مالك رحمه الله في الخصي الحر، والمخنث الحر مخرجاً واحداً بالمنع، وفي الخصى العبد والمخنث العبد له قولان هما منصوصان في العبد الخصى، ومخرجان في العبد المخنث، ومَنْ قال بالإباحة فإنه يشترط عدم النظر، وأشياخ المذهب المالكي مختلفون في هذه المسألة فمنهم من يقول: يجوز دخول المخنث والبدو له مالم يعرف منه أنه يفطن لمحاسن النساء، ومن هؤلاء أبو الوليد الباجي، ومنهم من يقول: لايجوز دخول الخنث على النساء والبدو له ومن هؤلاء أبو عمر بن عبد البر، والمذهب الأول هو الذي كان ذهب إليه أزواج النبي عليه وعمر ومن كان يدخل عنده مخنث إلى أن تضع، نُعت بما يوافق نعته فتخشن وامتنع دخوله، ويقى النظر في أنه هل تخشن بتخشنه الصنف كله، فامتنع دخولهم على الإطلاق، وإنما تخشن منهم من يعرف أنه فطن بمحاسن النساء، فأما

غيره ممن خنثه وانكساره قائل يجوز له أن يدخل، وللنساء أن يبدون له، هذا موضع نظر، وفيه البحث، فمما يعتمده المبيحون أن يقولوا روت أم سلمة أن مخنثاً كان عندهما ورسول الله عَلَيْ في البيت فقال: ﴿ لاَ حَيَّا(١) أَم سلمة ياعبد الله بن أبي أمية فإنها تقبل بأربع ، تدبر بثمان، قال: فسمعه رسول الله عليه فقال: لا يدخل هؤلاء عليكم، وفي رواية وأخرجوهم من بيوتكم، ذكر الأول مسلم وهذه رواية أبي داود، وروت عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي ﷺ مخنث، وكانوا يعدوه من غير أولى الإربة، قالت: فدخل النبي ﷺ يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة، قالت: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي على: ألا لا أرى هذا يعرف ماهاهنا لا يدخلن عليكم، قال: فحجبوه، وتقرير ما يؤيد هؤلاء المبيحين من هذه القصة، هو أن يقال: قد كان أزواج النبي عَلَيْهُ يرونه من غير أولى الإربة الذين تضمنتهم الآية، فاستجزن البدو له، وعلم النبي عَلَيْهُ ذلك من منوعهن وتركه يدخل اعتماداً على ما بدا من تخنثه وتكسره الموهم أنه بالنسبة إلى النساء كالمرأة التي لا إرب لها فيهن، فلم يزل على ذلك إلى أن فضحه لسانه بوصف مُغَلِّغَل (٢) فتوهمت منه الخديعة والدنسة فمنع، وإن كان محتملاً إلا أن رأى منعوتته بادية بنت عيلان بن سلمة تقر ذلك عنده بوصف واصفه أو واصفات، فكان هذا حكماً بتوهم فيه أنه يفطن لمحاسن النساء، ويخاف منه الفتنة، والأول حكم من لم يفتضح بقول ولا فعل، بل بقى على مادل عليه ظاهر تخنثه، فيكون على هذا قوله ألا لا أرى هذا يعرف ما هاهنا ولا يدخلن هؤلاء عليكم » أي: هؤلاء الذين هم بهذه الصفة مما يعتمده المانعون ، أن يقال لا أرى هذا يعرف ماهاهنا « لا يدخلن هؤلاء عليكم » إشارة إلى الصنف كله، فهو وقع للحكم الأول الذي هو إباحة البدو والدخول، ولذلك

<sup>(</sup>١) لاحيا أي : ثناتماً من لحاه يلحوه : ثستمه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل معلعل وأحسبه (مغلغل) بالغين المعجمة أي:وصف يحمل معنى مايدور في نفس الواصف.

أعرض عن النساء فلم يخاطبهن، ولم يعتبر بعد ماعندهن بل قال للرجال: ﴿ أَلَا لَا يدخلن هؤلاء عليكم، ولم يقل عليكن، ومن رواه عليكن لم يفهم هذا المعنى، فرده مصلحاً بزعمه، وليس بشيء بل الصواب عليكم كما كان يدل عليه قولها في الخبر، قالت: فحجبوه ولم يقل فحجبنه، ومما يؤيد هذا أن غير المخنث قد أخرج وأسبل فيه هذا الأمر، وهم لم يبد منهم ما بدا من هذا، قال أبو داود: نا مسلم بن إبراهيم، نا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس: ﴿ أَنْ النبي عَلِيُّهُ لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، قال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلاناً وفلانًا يعني المخنثين، فهذا أدل دليل على أنه إنما عني بذلك الصنف كله، فإنه لعنه بإطلاق، ثم حكم فيهم بالإخراج، دل على إعراضه عن الحكم الأول الذي هو إباحة الدخول، ويمكن أن يكون قوله أخرجوهم من بيوتكم عائداً على الصنفين المخنثين والمترجلات أمر الرجال بإخراج الجميع ، قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عكرمة عن ابن عباس، أن رسول الله عليه قال: وأخرجوا المخنثين دون المترجلات»، وكأنَّ معمرًا اختصره، وهشام جاء به على الكمال، وروى أيضًا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة، قال: أمر النبي عَلَيْكُ برجل من المخنثين، فأخرج من المدينة، وأمر أبو بكر برجل منهم، فأخرج أيضاً، فهذا مرسل وفيه أن أبا بكر أيضاً أخرج كما أخرج عمر، فهذان الخرجان هما المشار إليهما، والله أعلم، في رواية هشام عن يحيى حيث قال: وأخرجوا فلاناً وفلانا، قال معمر عن أبي الزناد: ( لما أمر النبي عليه النساء أن يحتجبن من المخنثين فاقتدى به الرجلان(١) وهذا كله دليل على أنه قد نسخ الحكم الأول، وللمجيزين أن يقولوا قد تقرر من الأحاديث جواز دخول المخنثين، واحتمل ماجاء بعده من الحكم أن يختص بمن يفطن لمحاسن النساء أو يظن به ذلك ، واحتمل ما قلتم من رفع الحكم الأول، إذ لا يصح المصير إلى النسخ مع الاحتمال ويجمع بين الموضعين بإبقاء

(١) أبو يكر وعمر

الحكم الأول وتخصيص الثاني من يظن به، أو يتحقق منه أنه فَطنُ مُدَلِّسُ حتى يتبين خلاف ذلك، وليس في إخراج الآخرين مايدل على عموم الحكم في حق المصنف، لاحتمال أن يكون حالهما كحال هذا الذي أخرج النبي ﷺ ولا أيضاً قوله: (لعن الله المخنثين ) فما يصح تعميمه، فمن خلق مخنثاً لاحيلة له في دفع ذلك، لا هو مدلس به ولا خادع، وإنما تتوجه اللعنة على المتصنعين، فليس ذلك إذًا بقرينة دالة على تعميم الحكم في جميع الصنف ، ولهم أن يعتمدوا فرقاً قائماً قاد إليه مذهبهم من منع الخصان من الدخول والبدو، وإباحة ذلك للمخنثين أن يقولوا إذا نصب الشرع الخنث في حق من لم يفضحه قول أو فعل، دليل على عدم الإرب وعلامة له، وجب اعتباره والاعتماد عليه، ولم يجز منه مثل ذلك في الحصاء فبقى على ﴿ ولايبدين زينتهن ﴾ وليس ممن ذكر في الآية الحصى وعديم الإرب مذكور فيهما، والمخنث قد جعله الشرع عديم الإرب بحكم الظاهر، ويشهد للفرق بينهما الوجود ، فإن ممالاشك فيه أن من المختثين عديمي الإرب في النساء، مخلوقين كأنهم نساء، ولانعلم خصياً عديم الإرب غير ثابت الشبق ، وإن علم أحدهم ذلك من نفسه نفعه فيما بينه وبين الله تعالى حين ينظر فلم يجز للمرأة معاملته بحسب مايدعي من ذلك، وإن كان في المخنثين متصنعون مدلسون، فإن حكمهم إذا عثر عليهم حكم الرجال الفحول مع التنكيل على الدلسة بالنفي والكف ، والمسألة عندي محتملة جداً، ونظر هؤلاء أقرب إلى الترجيح ، ولم يصح أن النبي علي كان لا يدخل بيتاً فيه مخنث ، فإنه مرسل ذكره ابن أبي شيبة عن وكيع عن إسرائيل عن الوليد بن العيزار عن عكرمة عنه، فاعلم ذلك، وبالله التوفيق.

## [ حكم بدوها للشيخ الفاني ]

[ مسألة ]: الشيخ الفانى هل يجوز لها أن تبدو له وتبدى ( فتنتها ) (١) هذا والله أعلم على تحقق عدم الإرب منه ، والهرم المقيد (١) كاف فى ذلك بل هو أدل على عدم الإرب من الحنث الذى تمكن الخديعة به، ولهم فى نظره قولان : أحدهما : المنع نظراً إلى ظاهر الفحولة نفس الباب ، والآخر : الإجازة اعتماداً على العادة فى قطع الكبر المقيد الشهوات، فيتخرج الخلاف فى جواز البدو والإبداء بالأحرى والأولى فإنه إذا كان الخلاف فى جواز النظر، كان فى هذا أبين والإبداء بالأحرى أن يحمله من الفتوى على نفسه وما يعلم منها، وستأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى

## تابع [ حكم العنين ]

[ مسألة ] : العِنّين مثله سواء ،والأظهر أنه نما لا إرب له .

# [ حكم الأحمق والمعتوه ]

[ مسألة ]: الأحمق والمعتوه: روى عن الحسن وطاوس والأوزاعى أنهم فسروا به غير أولى الإربة ، وزعم ابن رشد أنه مذهب مالك رحمه الله ، وعندى أن تفسير غير أولى الإربة بذلك ليس بصحيح ، فإنه إن كان الأحمق والمعتوه لا يعقلان، فهما في عدم التكليف كالطفل، وفي متحرك شهواتها عندما يتحرك طباعهما كالبالغ الصحيح، إلا أنهما بلا وازع، فلا ينبغى أن تبدو لهم المرأة، فإنها موضع شهوتهما كالفرس الأنثى مع الفحل، وأما سعيد بن جبير والشعبى ومجاهد وغيرهم (فَهمُ ممن لا يفسرونها) (٢) هكذا أعنى أولى الإربة، وقد قدمنا

<sup>(</sup>١) في الأصل ( فشي ) وأظنه تصحيفا، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) المفقد الشهوات.

<sup>(</sup>٣) في الأصل كلام غير مفهوم .

الآن صحة القول بذلك في من له سبب دل على نفسه، كالتخنث والهرم أما من لا سبب فيه ظاهر منها قمنا بذكره .

[ مسألة ]: إن فرض من الرجال من لا إرب له، وليس به آفة ظاهرة يدل على ذلك إلا أنه يتحقق من نفسه ، وسيأتى ذلك إن شاء الله تعالى ، وأما فى هذا الباب، الذى هو هل يجوز للمرأة أن تبدو له ؟ فيضعف القول بإباحة ذلك لها إلا مالا سبب عندنا نعتمده فيه، إذ ليس بهرم ولامجنون إلى «سلس» (١) القول والحركات فاعلم ذلك ، والله الموفق .

# [ حكم مَن لا إرب له ]

[ مسألة ] : كل من تحقق فيه أنه نمن لا إرب له، هل يعتبر فيما ذكرناه من جواز البدو له مشترط الاتباع أم لا يشترط ؟ اختلف الناس في ذلك ، فمنهم من يقول لابد أن يكون تابعاً كالجديم والوكيل، ومن لا ينبغي إلا ما يأكل أو الشيء يعطاه، فجواز بدو المرأة عند هؤلاء مشروط بشرطين : أحدهما : أن لا يكون له إرب ، والآخر أن يكون تابعاً اعتماداً على ظاهر قوله تعالى : ﴿ أو التابعين غير أولى الإربة ﴾ ومنهم من قال : بل هذا الوصف الواحد ملغى، ولا مدخل له في الاعتبار ، وإنما الاعتبار غير ذي إرب في النساء لا غير ، وكأن هؤلاء اعتقدوا أن المخنث الذي ذكرت عائشة شأنه لم يكن خديماً ولا وكيلاً ولا متصرفاً، وإن كان يدخل (على) النساء ، وإن قوله تعالى ﴿ أو التابعين ﴾ لم يراع فيه ، وزعم بعض يدخل (على) النساء ، وإن قوله تعالى ﴿ أو التابعين ﴾ لم يراع فيه ، وزعم بعض من ألف في أحكام القرآن أن من الناس من قال: يكفي شرط الاتباع وحده ، وهو قول غريب ولا يتفق مع )(٢) حاليه، فإن صح أنه مقول، فإن قائله يمكن أن يكون اعتقد في غير أولى الإربة أن معناه لاغرض له إلا تتبع لما يصيب من طعام يكون اعتقد في غير أولى الإربة أن معناه لاغرض له إلا تتبع لما يصيب من طعام يكون اعتقد في غير أولى الإربة أن معناه لاغرض له إلا تتبع لما يصيب من طعام

<sup>(</sup>١) في الخطوط ( سكس) ومعنى (سلس) أي :سهل ولا رأى له

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل.

ومرفق، ولم يعتقد في غير أولى الإربة، أنه عدم الإرب في النساء إنما اعتقد أنه غير ذي إرب من الآراب في شيء من الأشياء إلا الاتباع للمرافق، أما أنه صحيح الشهوة، أو غير صحيحها، فلم يعرض، له وتنبه أنه يتوهم أنه معنى قول مجاهد في رواية ابن أبي نجيح عنه، حيث قال هو الذي يريد الطعام ،ولا يريد النساء وقول قتادة هو الذي ببيتك يطلب من طعامك ، ليس له في النساء حاجة ، وهذا القول باطل، فإن المخنث المذكور الذي عَدُّوه من غير أولى الإربة، إنما يحسن حين يخيل إليه أنه يشعر بما يشعر به الرجال ، فالقول الصحيح هو الأول على ظاهر الآية ،والله أعلم .

#### [ حكم الطفل في إظهار الزينة له ]

[ مسألة ] : أما الطفل الذي لا يعرف المبتغى من النساء منها يجوز لها إظهار الزينة له، ولا يجب عليها التستر بماعدا العورة منه، أما العورة فقد أمرنا بسترها عن الأبصار، وقيل لنا إذا كان أحدكم خالياً، فالله أحق أن يستحيى منه من الناس، والمرأة في ذلك كالرجل أو أشد، فإذا كانت بهذا أمينة عن إبداء عورتها في الخلوة بغير ضرورة فبحضرة صبى صغير أولى وأحرى .

## [ كلام في أقسام الأطفال من حيث المراهقة وعدمها ]

[ مسألة ]: من الأطفال مراهقون للبلوغ قد فهموا محاسن النساء، وقاربوا بلوغ الشهوة ، هل يجوز للمرأة من إبداء خفى زينتها لهم ماجاز لهم من ذلك إلى من ليس مراهقاً ؟ اختلف في هذا، فقال القفال من الشافعية إن الحِلِّ لا يرتفع إلا بسبب ظاهر وهو البلوغ ، وذهب الأكثرون منهم أنها لا يجوز لها ذلك ، وهذا هو اختيار الغزالي منهم ،وأراهم ينزعون بقوله تعالى ﴿ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ﴾ (١) يقولون فهؤلاء قد ظهروا عليها ظهوراً، أما

<sup>(</sup>١)النور: ٣١ ـ وكل هذه الآيات الواردة بعد ذلك سبق تخريجها .

قول القفال فهو عندى أظهر؛ لأنهم لم يروا من النساء عورات، ولا تحققوا معنى اللذة بهن هو في حقه بمثابة وجهها ويديها، وكل مايتخيله من اللذة بهن فهو بمثابة ما يتخيله من رائحة المسك من لم يشمه قط ، ومما يجب نظره في هذا الموضع حديث أم سلمة الذي ذكره مسلم رحمه الله، وهو وقولها لعائشة: ( أنه يدخل عليك الغلام ألا يقع، ووالله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة ، فقالت لها عائشة لما جاءت سهلة بنت سهيل إن رسول الله عليه فذكرت حديثها مع سالم في رِضَاعَةِ الكبير، فيقالِ :كيف منعت أم سلمة أن يدخل عليها الغلام الذي لم يبلغ أو الفطيم ،وهي تتلو ﴿ أوالطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فكيف لم تحتج عليها عائشة فيما منعتها من القول به من جواز دخول الغلام، ألا يقع بقوله عز وجل ﴿ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينِ لَم يَظْهُرُوا على عورات النساء ﴾ والجواب عن هذا أن نقول: إن أم سلمة رضى الله عنها، لم تذهب إلى تحريم ذلك، ولا إلى كراهته من جهة الشرع، وإنما أخبرت عن استثقالها إياه بطبعها، فقالت لها عائشة: قد أجاز الشرع ذلك على حد ما (١) يقول الإنسان، والله مايخفي عَلَى ولا تطيبُ نفسي أن أضل في حقى ، فيقال له: لقدأجاز الشرع ما هو أشد من ذلك مما يدل على جوازه، وهو أن يقتصر في الوضوء على ألخفين بدلاً من غسل الرجلين، لئلا يتكلف أن ينزعها، فكيف لا يكون جائزاً أن لا ينزعهما في الصلاة، هكذا ذكرت لها عائشة الغاية في الاستدلال على جواز ذلك بقصة سالم في رضاعه من سهلة، وهو كان ذا لحية إذ ذاك ، كأنها تقول فإذا كان هذا جائزاً بالشرع ، فما معنى الحزاز (٣) في القلب بعد إجازة الشرع إياه ؟! ألا يَرَيْنَ أنَّ الشُّرْعَ لما أَجاز لسهلة من أمر سالم ما أجاز، لم يمنع لها أن تستثقل، وهو بلا شك أثقل وأشنع من ماله استشنعت من دخول الغلام، أن لا يقع الذي لم يظهر بعد من النساء على عورة، والقول في رضاع الكبير ليس هذا موضعه، والله الموفق.

<sup>(</sup>١)الحزازة : وجع في القلب من غيظ ونحو .

# [ حكم بدو الزينة من المسلمة للكافرة ] مسألة ] : هل يجوز للمؤمنة أن تُبدِي زينتها للكافرة ؟

هذا موضع نظر واختلاف بين العلماء، مبنى على الاختلاف في معنى قوله عز وجل ﴿ أُو نسائهن ﴾ فروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه المنع من ذلك، وكتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمام مع نساء المؤمنين ، فامنع من ذلك، وحُل دُونه فإنه لا يجوز أن ترى الذميةعرية المسلم ، قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل، وقال : أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها، يسود الله وجهها يوم تبيض الوجوه ، وارتضى أبو محمد الغزالي التسوية بين المؤمنة والذمية الكافرة في جواز ظهور المرأة لهما ،والأظهر عندي المنع بقوله تعالى ﴿ ولا بيدين زينتهن ﴾ هذا نهى مطلق عن الإبداء لم يخصص أحداً من أحدٍ، استثنى من ذلك أمران : أحدهما : الظاهرة من الزينة ، والآخر : البعولة وآبائهن،والآباء وأبناء البعولة والأخوة وأبناؤهم، وبنو الأخوات ونساء المؤمنات المخاطبات بهذا النهي ، وما ملكت أيما نهن والتابعون غير أولى الإربة والأطفال، والنساء المستثنيات إن تبين فيهن أنهن عموم للمؤمنات والكافرات، فالجواب لا، وإن لم يتبين فهن ذلك يعني النهي عن الإبداء لكل أحد مطلقاً كما كان، فنظرنا في قوله تعالى ﴿ أو نسائهن ﴾ فوجدناه يحتمل أن يكون المراد به المسلمات، أي نساءهن اللاتي على دينهن، ويحتمل أن يريد أعم من هذا، وهو النساء كلهن، وهو أبعدها ،واللفظ ناب عنه، فإن كان المراد الأول، فالقول بالمنع ظاهر، وإن كانت مجملة لاتبين المراد منها، فكذلك على واحدٍ من هذه الاحتمالات، وهو الذي تشمل الآية به الكانرة بغير دليل لا يجوز، والله أعلم.

## [ حكم نظر المرأة المؤمنة للأجنبية المؤمنة ]

[ مسألة ]: المرأة المؤمنة هل يجوز لها أن تبدى للمرأة المؤمنة الأجنبية من جسدها ماليس بعورة، كالصدر والعنق والبطن والظهر ومراق (١) البطن أم لا ؟ هذا موضع خلاف أيضاً، فمن العلماء من يقول يجوز أن ترى منها مايراه الرجل من الرجل، ومنهم من يقول لا يجوز، وهي عورة كلها في حق المرأة كما هي في حق الرجل ، فلا يجوز لها أن تظهرلرجل ولا لامرأة، هذا مذهب القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن نصر المالكي في شرح الرسالة ، وعلى هذه المسألة انبني الخلاف في دخولهن الحمام مستورات العورات، إذ لا يجوز إبداء العورة أصلاً، ومنهم من يقول إنما يجوز لها أن تبدى لذوى محارمها من الزينة ومواضعها، وذلك الوجه والكفان والقدمان، سواء كانت المنظور إليها المبدية لذلك من نفسها حسناء مشتهاة أو غير حسناء، فأما من أجازلها من ذلك ما يجوز للرجل من الرجل، فيشبه أن يتعلق بقوله تعالى : ﴿ أُو فسائهن ﴾ فينعقد فيه أن معناه النساء المؤمنات على ما تقدم في المسألة التي قبلها، فيقول: يجوز لها أن تبدى من نفسها للمرأة المؤمنة ما شاءت وتمنع هذا عليه أن يقال ليس في الآية من قريب أو بعيد، والذى يجوز لها إبداؤه لجميعهم الوجه والكفان والقدمان ، هذا هو مذهب من قال: لا تبدى للمرأة إلا ماتبديه لذوى محارمها، ومما تعلق به أيضاً هؤلاء أعنى المجيزين إجماع العلماء على أن المرأة تُغَسّلُ المرأة كما يغسل الرجل من غير ضرورة، بخلاف غسل الرجل المرأة وغسل المرأة الرجل، وإن كان الرجل ذا رحم للمغسولة، والمرأة ذات محرم للمغسولة، فإن هذا يشترط في جواز عدم غاسل للرجل وغاسل للمرأة، وهذا أيضاً لاحجة لهم فيه ، لأن إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النظر، فقد يكون الغسل فوق ثوب ، وأيضاً فإن غسل الميت ضرورة بخلاف مسألة النظر والبدو من غير حاجة، والأظهر عندى هو مذهب من يقول:

<sup>(</sup>١) إبداء عورة البطن .

تبدى المرأة للمرأة ماتبديه لذوى محارمها وهي ممنوعة مما زاد عليه، أما امتناع إبداء مازاد في ماتقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض على ماتبين إن شاء الله في باب النظر، فهي إذاً بتعرضها لم يمكن ولوعها بها بمثابة المرأة المتبدية للرجل ما يمكن أن يجر إليه هوى يمتنع، لأنه كالأمرد الذي يمكن أن [يجر، دال] أيضاً ببدوه، ومع ذلك لا يمنع الإجماع على أنه لا يجب عليه ذلك، وهو معلوم مستقر، والمرأة عورة،[وشياع] الحسن في النساء أغلب،وهي بنظرها تستثير هوي، ويبدوها للناظرين يستثير أيضاً كذلك هواها، فإنها إذا نظرت نظرة ما فانفعلت، وليس الأمر في الغلام هكذا فافترقا، وقد بينا هذا فيما قبل، وأما جواز إبداء الوجه والكفين والقدمين، فمن الآية إذ الذي هو مشترك لجميع من ذكر فيها يجوز منها إبداؤه، وذلك الشعر والعنق لمن أمرهن معلوم استقراره في كل زمان ومكان على تزين بعضهن بعضاء ومشط بعضهن بعضاء وهذا لا يرتاب فيه، وقد أسلمت عائشة رضي الله عنها أمرها إلى النساء فمشطنها وصنعنها حين تزوجها النبي الله وقال جابر: أردت بيان بمشطهن يعنى أخواته، وقالت أم عطية مشطن رأسها ثلاثة قرون، تعنى بنت النبي ﷺ حين ماتت، وأشباه هذا كثيرة، ولفظ الآية مطلق في النهي عن إبداء الزينة لأحد من الخلق، استثنى منها ما ظهر وما يشترك فيه المذكورون، وزيادة الشعر والعنق مما علم عادة من أحوالهن في كل زمان، ومعلوم أن نهيهن عن إبداء الزينة، إنما هو لئلا يجوز إبداؤهن إياها للاستحسان الجالب للهوى الموقع في الفتنة، وذلك موجود في مابينهن، فاعلمه والله الموفق.

# [ حكم دخولهن الحمام ]

[ مسألة ] : دخولهن الحمام مستترات العورات مبنية على هذه، فلنذكرها هاهنا فنقول: لاخلاف بين الأمة في منع بعضهن من النظر إلى عورة بعض ، ولا في منعهن من تجريد العورات للنساء أمثالهن لتجريدهن إياها للرجال ، هذا مالا نزاع فيه، فإذاً إن قدرناهن يدخلن الحمام متجردات العورات، فلا يتخالج أحداً

#### [ ٩٨ / أحكام النظر / صحابة ]

شك في تحريم ذلك، وتحريم ترك الأزواج لهن يفعلنه، فإنه إقرار على منكر لا خلاف فيه، فإن قررنا منهن من تدخل مستترة العورة، ومنهن من تدخل منكشفتها، فكذلك لأنه لافائدة في استتارها وهي ترى غيرها منكشفة، أما إذا دخلن مستترات العورات باديات الأجسام، فهل هن في جواز ذلك لهن كالرجال في جواز ذلك لهم ؟ هذا موضع للعلماء فيه أربعة أقوال: بالمنع بإطلاق، ويمكن أن يقبل هذا القائل بما تحقق من قلة تحفظهن، وإبداء عوراتهن، فلو قدرنا ستره لم نعدم متكشفة، ولعله أيضاً ممن لا يجز للمرأة النظر إلى جسم المرأة ماعدا ما قدمنا جواز النظر إليه وإبدائه، وقول بالمنع إلا لضرورة مرض أو نفاس أواغتسال يمتنع في غيره، لشدة برد أو غيره ،وهذا مع الأول إلا أنه استثنى حالة الضرورة ، وقول بالكراهة فقط، وهذا يقول بجواز رؤية المرأة جسم المرأة، وبجواز إبدائها له أيضاً، ولكنه يكره مخافة ما يتوقع من الانكشاف وقول بالإجازة، وهذا ولابد هنا من قائله على جواز إبداء المرأة للمرأة جسمها، وجواز نظر المرأة إلى جسم المرأة مما ليس بعورة ، وكان أسد بن الفرات قد ولى القضاء بعد سنين كثيرة من ولاية أبو محرز محمد بن عبد الله بن قيس بن بيسان بن مسلم الكتات، وكان أسد أوسع منه علماً وأغزر فقهاً ، وأبو محرز أقل علماً وأكبر إصابة إذا حاضره ، وكان يوصف من الفضل بمالا يوصف به غيره ، فذكر محمد بن ( رد رده (١) أن الأمير زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب قال لهما يوماً: ما تقولان في دخول الحمام مع الجوارى ؟ فقال أسد : مابه بأس هن إماؤك، ونظرك إليهن وإلى فروجهن حلال، فقال أبو محرز: أخطأ، أصلح الله الأمير، إن كان لك أن تنظر إلى عوراتهن فلا يجوز لبعضهن أن ينظرن إلى عورة بعض ، والأظهر عندي في هذه المسألة الجواز إذا قدرنا الاستتار في جميع البدن في جميعهن والكراهة أو المنع ،إذا كان الاستتار لعوراتهن فقط ، وقد رويت في هذا أحاديث لا تصح

<sup>(</sup>١) مكذا في المخطوطة.

نجرى على عادتنا في ذكرها وتبيين عللها، وقد كنا ذكرنا الصحيح في دخول الرجال للحمام ، وهو حديث ابن عباس في أول الكتاب، فمن الأحاديث المروية في هذا حديث عائشة و أن رسول الله عليه الرجال والنساء عن الحمامات، ثم رخص للرجال في المتزر، ذكره الترمذي وأبو داود، وهو حديث لايصح؛ لأن في إسناده رجلاً مجهولاً وهو عبد الله بن شداد، لم يرو عنه غير حماد بن سلمة، وهو شيخ من تجار واسط، ذكر ذلك البخاري في تاريخه عن حماد بن سلمة ، وقال عباس الدورى: سمعت ابن معين يقول: لا، عبد الله بن شداد هو من أهل واسط من التجار، وكناه ابن أبي حاتم أبا الحسن وحاله مجهولة، ولايعرف في شيء من الروايات غير هذا الحديث، فما مثله قبل منه مثل هذا الحكم، وأما أبو عذرة الذي يرويه عن عبد الله بن شداد، وهذا عنه عن عائشة، فقد قالوا إنه أدرك النبي ﷺ كذا قال ابن أبي حاتم الرازي ومسلم بن الحجاج وغيرهما، ولانعرف اسمه كذلك، وكذلك حديثها أيضاً: أن نسوة من أهل الشام دخلن عليها، فقالت لعلكن من الكورة التي [تدخل] ( ) بنسائها الحمامات، قلن: نعم، قالت: أما إنني سمعت رسول الله على يقول: ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بين يديها وبين الله تعالى ، هذا يرويه أبو المليح عن عائشة، ولم يسمعه منها، قاله أبو داود ، وقال البزار رأيته في موضعين عن أبي المليح عن عائشة، وأحسبه عن أبي المليح عن مسروق منها ، ورواه أيضاً معاذ بن أنس،قال : قال رسول الله عَلَيْهُ : ﴿ أَيَّمَا امْرَأَةَ وَضَعْتَ ثَيَابِهَا فَي غَيْرِ بَيْتَ زُوجِهَا، فَقَدْ هَتَكُتُ سَتَرَهَا فَيْمَا بينها وبين الله تعالى ، رشدى بن أبي سعيد،عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه، وهؤلاء ضعفاء، ذكر الحديث المذكور أبو أحمد بن على، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاصى أن رسول الله على قال: ﴿ إِنَّمَا تَسْتَفْتُحَ لَكُمْ أرض العجم ،وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات، فلا يدخلها الرجال إلا بالأزر ، وامنعوها [النساء](١) إلا مريضة أونفساء ، هذا لا يصح؛ لأنه من رواية

(\*) غير واضح بالأصل .
 (١) ما بين المعكفين ساقط من الأصل .

عبد الله بن زياد عن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن زياد هو قاضي أفريقية ضعيف، وأخباره عند المحدثين مشهورة، وصلاحه معروف ، ومنهم من يوثقه، وليس ذلك بصواب ، فإن النكرة فيما يرويه بينه وعبد الله بن رافع مجهول الحال ، وكل هذه الأحاديث ذكرها أبو داود ، ومن ذلك حديث أبي هريرة من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عنه قال: قال رسول الله على: ﴿ لا يدخلن الحمام إلا بمنديل، ولا تدخل المرأة بمنديل ولا بغيرمنديل ، يرويه معلى بن عبد الرحمن الواسطى عن عبد الحميد عن ابن جعفر عن الزهرى، ومعلى لا بأس به إلا أنه انفرد بأحاديث، قال أبو أحمد بن عدى: نا ابن منبر قال: إني كردوس، قال: نا معلى، فذكره في بابه، ومن ذلك حديث جابر أن النبي عَيْكُ قال: ﴿ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليُّومِ الآخْرِ، فَلا يُدُّخُلُ حَلَّيْلَتُهُ الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ، وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنه من رواية ليث بن أبي سليم، وهو إن كان غير متهم في صدقه، فسيع الحفظ مضطرب الروايات، وقد حدث عنه الناس، ذكر الحديث المذكور الترمذي، ومن ذلك حديث عمر بن الخطاب، قال:أيها الناس، إنني سمعت رسول الله على يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تدخل الحمام، ذكره ابن سحر بإسناد فيه ثلاثة مجاهيل، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله ﷺ: 1 من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزره، ولا يحل لامرأة أن تدخل الحمام ، وهذا أيضاً ضعيف ، فإنه من رواية سالم بن عبد الأعلى عن نافع عن ابن عمر ، وسالم هو أبو القبص كوفي ضعيف، أنكروا عليه ماجاء به، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه و كان إذا أشفق من الحاجة ربط في يده خيطاً ، قال البخاري تركوه ، وقد روى أيضاً عن ابن عمر

من رواية محمد بن عبد الملك الأنصارى،عن سالم عن أبيه قال: ذكرت الحمامات عند رسول الله ﷺ فقال : هي حرام على أمتى، ، قيل إن فيها كذا وفيها كذا وفيها، فقال: لا يحل لامرئ منكم أن يدخل إلا بمئزر ، وعلى إناث أمتى إلا من سقم أو مرض ، ذكره أبو أحمد بن عدى ، وهو نهاية في الضعف، فإن محمد بن عبد الملك هو في عداد المتهمين بالكذب، ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري، أن رسول الله ﷺ قال : ﴿ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمتزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم، فلا يدخلن الحمام ، ذكره ابن سحر أيضاً بإسنادين فيهما مجاهيل وضعفاء، وقال فيه: إن عمر بن عبد العزيز بلغه ذلك، فكتب إلى أبي بكر بن محمد بن حزم أن يسأل عن ذلك محمد بن ثابت بن شرحبيل رواية، فكتب إليه بما قال، فكتب عمر أن يمنع النساء الحمامات، و لايصح ذلك أصلاً، ومن ذلك حديث أبي سعيد الحدرى، قال: سمعت رسول الله عَيْنَهُ يقول: ﴿ مَن كَانَ يَوْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرُ فَلَا تَدْخُلُنَّ حَلَيْتُهُ الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، في إسناده عمر بن صهبان، وخالد بن يزيد المكي وهما ضعيفان، ذكره البزار رحمه الله ، وأحاديث هذا الباب على كثرتها لا تصح، وهي أكثر من أن نجمعها هنا، ومن أضعفها وأنكرها حديث يرويه محمد بن عبد الله بن أبي رافع، عن أبيه عن جده أبى رافع قال رسول الله عَلَيْكَ: فقال: ﴿ نِعْمَ مُوضِع الحمَام هذا الله عَلَيْكَ: فيه حماماً، ومحمد بن عبد الله هذا ضعيف ودونه في الإسناد ضعيف أيضاً، ولكن اقتصرنا على التنبيه عليه؛ لأن أبا أحمد في بابه ذكره، وذكره الترمذي في كتاب العلل، وقال مانوه عن صحة الذي حدثه، وهو عباد بن يعقوب : أنه رآه و دخله، وقال الترمذي: إنه سأل البخاري عنه فقال: محمد بن عبيد الله بن رافع ذاهب الحديث.

## [ حكم إبداء المرأة زينتها لمن هي ذات محرم منها ]

[ مسألة ]: إبداء المرأة ذلك لمن هي منها ذات محرم جائز لقوله تعالى: ﴿ أُو نَسَائُهُنَ ﴾ فإنه بحكم الظاهر لابد من تأوله: قريبات المؤمنات ولا تكون مع أمها أو أختها أسوأ حالاً منها مع أبيها أو ابنها، وإن كان إنما جاز لها بالآية إبداء المشترك، فما زاد عليه لا أعلم فيه خلافاً في حق ذوات محارمها، أما نظر ذوات محارمها إليه، فسيأتي القول فيه في باب نظر النساء إلى النساء إن شاء الله تعالى.

## [حكم العجائز]

[مسألة]: العجز القواعد اللاتى لايرجون نكاحاً، ماحكمهن في هذا؟ أبداً [بقول] وبالله التوفيق؛ بين أن هؤلاء لازينة عندهن، ولو حملن حلياً العالمين كان عليهن وبالاً، فإن الحلى إنما ينبه على حسن العضو الحامل (ففي عنق الحسناء يستحسن العقد) وبالعكس إذا حمل (عضو) عضواً، كان الأولى به أن تستتر فقد كشف ، وكذلك الخضاب ولكن مع هذا، فلابد من تعلق الشرع، والأصل فيه قول الله عز وجل والقواعد من النساء اللاتي لايرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة كه (۱) فينظر ما الثياب التي رفع عنهن في وضعها الجناح وأين رفع الجناح عنهن في وضعها، قال قوم عنى بالثياب الجلباب والرداء، هذا قول ابن عباس وابن مسعود وفي قراءة (من ثيابهن) بزيادة من، وهو قول جماعة من التابعين ، قالوا: والاستعفاف بأن لا يبذلنه أفضل، ثم اختلف هؤلاء أين ذلك؟ فقال بعضهم: يعنى بذلك في الدار والحجرة إلا إذا المحصة في وضع الجلباب والرداء للقواعد الدار، والحجرة بالشواب، فإنه إذا كان محل الرخصة في وضع الجلباب والرداء للقواعد الدار، والحجرة بالشواب لا يضعهن ذلك في الدار والحجرة، وهذا بعيد عن الصحة بل المرأة في دارها و حجرتها يجوز ذلك في الدار والحجرة بالشواب لا يضعهن ذلك في الدار والحجرة بالمواب لا يضعهن ذلك في الدار والحجرة بالشواب الميا يجوز ذلك في الدار والحجرة بالمواب المؤل في الدار والحجرة بالمواب المؤل في الدار والحجرة وهذا بعيد عن الصحة بل المرأة في دارها و حجرتها يجوز

(١) سورة النور : ٦٠ .

لها من وضع ذلك مالا يجوز إذا خرجت، وقد قال رسول الله عَلَيْكُ لفاطمة ابنته، ووجدها غير متجلبية ولا متحبرة (١) لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك ، وقال لفاطمة بنت قيس و تضعين ثيابك عنده ، ومنهم من قال : إنما تضع ذلك عند أبيها وأخيها وابنها ، وهذا أيضاً بعيد ، فإنه قد جاز وضع ذلك بحضرة هؤلاء للشواب بنص آية النور، وهي قوله عز وجل: ﴿ ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن ﴾ الآية هذا قول واحد في الثياب المذكورة، وقولهم بأنه الحَقُوُّ يعني الإزار ، روى ذلك عن الحسن، وهذا قول غير صحيح، فإن الآية إنما أباحت وضع ثوب يمكن مع وضعه التبرج بالزينة ممن عندها زينة لقوله ﴿ غير متبرجات بزينة ﴾ وليس الحكم هكذا فإن الحَقُّو إذا وضع لم يجز إبداؤه ما كان الحَقُّو ساتراً له لغيره بعُلا أو سيك، وقول ثالث : الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب رخص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال ، ولكن إذا كانت من الكبر بحيث تندعنها الأبصار وتبتعد، وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن ، وهذا هو الأظهر، فإن الآبة إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة، أمكن أن تتبرج بعد وصفه بزينتها، ولا يعد تبرجاً إلا ماكان على الأجانب، فهذا أبيح للعجزة القواعد وضعه، ولكن بأن لا يقصدن تبرجاً، وإن كن غير مستحسنات لهن وقصدهن، فإنه أيضاً لا يصح منهن التبرج بالزينة لما هن به من الكبر فقوله ﴿ أَنْ يَضِعَن ثَيَابِهِن غَير متبرجات ﴾ إنما معناه أن يضعن ثيابهن التي كان يجب عليهن إدناؤها إذ كن شواب من الجلباب والرداء، غيرهما في هذه الحال التي لا يتصور منهن غيرهما وهي كونهن متبرجات بزينة، لعدم الزينة عندهن بالكبر ، قال بعضهم لما كان الوالي (يري) أن ذوات الكبر المفرط لا مذهب للرجال فيهن ، أراحهن من إعنات التستر، وانفلت عنهن فله التحفظ، إذ علة وجوبه موضحة، وأما معنى القواعد، فقيل: هن اللاتي قعدن على التصرف ، وقيل اللاتي قعدن عن الولد ، وقيل اللاتي

<sup>(</sup>١) متحبرة : أي متجمله بثوب زينة . وما في الأصل تصحيف .

لا إرب لهن بل [يستبعدون] ، وهذا هو الصحيح الذى خرجت به الآية فى قوله واللاتى لا يوجون نكاحاً ﴾ أى: قد بلغن من الكبر إلى حد قطع رجاءهن فى رضا أحد من الخلق بهن ، فاعلم ذلك ، والله الموفق .

#### [ حكم النظر إلى المرأة المجنونة]

[ مسألة ] : المجنونة وإن كان الخطاب ساقطاً عنها، فإنا مطالبون بسترها ما أمكن ، وكلما تقررت سترتها ونفذت فلا تترك بادية العورة، فإن علينا إذا أمرنا بأمر أَنْ نَفْعَل منه مستطاعنا ، وهاهنا حديث ابن مسعود قال : 3 كنت جالساً مع النبي ﷺ ومعه أصحابه، إذ أقبلت امرأة عريانة، فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوباً وضمها، فتغير وجه رسول الله على فقال بعض أصحابه:أحسبها امرأته، فقال النبي على:أحسبها غيرى، إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء، والجهاد على الرجال ، فمن صبر منهم، كان له أجر شهيد ، وهو حديث يرويه البزار ، قال:نا يوسف بن موسى ومحمد بن عمارة بن صبيح،قالا حدثنا عبيد بن الطباخ الكوفي، قال: نا كامل بن العلاء عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله، فذكره ، وقال: وعبيد بن الطباخ ليس به بأس ، وكامل ابن العلاء مشهور من أهل الكوفة، روى عنه جماعة من الكوفيين، واحتملوا حديثه على أنه لم يشار له في هذا الحديث غيره ، وانتهى كلام البزار ؟ كامل هذا وثقه ابن معين ، وعبيد بن الطباخ قال فيه أبو حاتم ضعيف، ولم يبين علة ضعفه، وقد قال البزار ما تقدم من أنه ليس به بأس إلا أن الحديث المذكور غير محتاج إليه في المسألة، ولا أيضاً فيه منها شيء إلا من حيث مبادرة زوجها إلى سترها ، وهذا ما لا شك في أنه لابد منه ، وكذلك أيضاً حديث ابن عباس ( أن امرأة سوداء أتت النبي عَلَيْكُ، قالت: إني أصرع ، وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: إن شئت صبرت، ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، قالت: أصبر، قالت: فإنني أتكشف، فادع الله أن لا أنكشف، فدعا لها ، وهو حديث صحيح، ذكره مسلم، وليس فيه تكليف، ولكنا ذكرناه لئلا يمر خاطر إليه فيظن أنا أغفلنا فيه النظر، وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة: (جاءت امرأة بها (طيف) (١) فقالت يارسول الله، ادع الله أن يشفيني، قال: إن شئت دعوت بشفائك وإن شئت فاصبرى، ولاحساب عليك، قالت: بل أصبر ولاحساب علي فذكره ابن أبي شيبة، وهو صحيح وليس فيه أيضاً شيء مما نحن فيه، فاعلم ذلك، وقد فرغنا من الفصل الباقي، من فصول هذا الباب، وهو فصل الإناث، بقى الفصل الثالث فصل الخنثي،

#### [ حكم نظر الخنثي ]

[ مسألة ]: الخنثى إما أن يكون الغالب عليه طباع الرجال أو طباع النساء أو مشكلاً بتحرك الحركتين، ويميل إلى الجهتين، ونعنى به من له فرجان، فرج رجل وفرج امرأة، فإن كان الغالب عليه طباع الرجال، فهو رجل يعامل النساء فى البدو لهن كما يعاملهن الرجال، وإن كان الغالب عليه طباع النساء، فهو امرأة يعامل الرجال فى البدو لهم كما تعاملهم المرأة، وإن كان مشكلاً لم يبعد أن يتعين بوجوب التحفظ من الصنفين، ولأننى لا أعرفه منصوصاً، ولا أيضاً هو عندى بالبين حكمه، وسيأتى فى مسألة النظر إن شاء الله ذكر معاملته فى نظره للصنفين إن شاء الله بالاحتياط، وقد وجب تفقد هذا الموضع بمزيد مشاهدة بعضهم على ما أصفه، وذلك أنه يوجد منهم من لا يشك من يراه فى أنه رجل فى جميع حركاته وخلقة أعضائه، ونبات لحيته نما ينبغى أن تعامل النساء هذا فى باب البدو له إلا كما يعاملن الرجال، ولو كان فى شهوته وحركته مشكلا، فن جميع من لا يشك من يراه فى أنه فذلك مالا يتعين به، لأنه عيب فى حق من تبدو له، وإنما يعتبر ذلك فى جهة حقه المرأة كذلك ما ينبغى أن يعامله الرجال إلا كما يعاملون النساء فى النظر إليهن، امرأة كذلك نما ينبغى أن يعامله الرجال إلا كما يعاملون النساء فى النظر إليهن، المرأة كذلك نما ينبغى أن يعامله الرجال إلا كما يعاملون النساء فى النظر إليهن،

<sup>[</sup> ٩ . ٩/ أحكام النظر / صحابة ]

وإن كانت فى شهوتها وحركتها وميلها مشكلة، فإن ذلك أيضاً عيب كذلك، وهل نهود الثديين دليل على الأنوثة كما دل نبات اللحية على الذكورة ؟ فيه خلاف ليس هذا موضع ذكره ، وأما مسألة ذكره هو، فيحال فيها على ما يعلم من نفسه ، وسيأتى ذكر ذلك فى بابه إن شاء الله تعالى ، فاعلمه، والله الموفق، وقد فرغنا الآن من الباب الثانى .

#### الباب الثالث

## في نظر الرجال إلى الرجال

هذا جائز بلا خلاف مالم يكن المنظور إليه من جسد الرجال عورة، ومالم يكن المنظور إليه من جنس الرجال أمرد، ونعنى به من لم يلتح بعد، أو غلام لم يدرك ممن تميل الأبصار إليهم،وتتحرك الطباع من بعض الناس إلى الهوى باستحسانهم ، فلنرسم في الفصلين، وما يتعلق بهما من مسائل بعد الفراغ من مقدمة نقدمها، وهي: إنا نقول: كل ما قررنا فيه في الباب الذي فرغنا منه جواز الإبداء من النساء للرجال الأجانب والأقارب على ما نفسر ، فهل يكون النظر إليه بمن أبدى له جائزاً أو لا وكل ما قررنا فيه أنه لا يجوز إبداؤه ومن (قيدنا) أنها لا يجوز لها البدو، وهل يكون النظر إليه جائزاً أم لا؟ هذا موضع نظر قد يتخالج فيه الشك من حيث نقول في بعض المواضع النظر حرام، والبدو جائز، كنظر الرجل إلى الأمرد إذا خاف الافتتان به، نقول:حرام عليه النظر، ولم يجب قط على الأمرد التنقب،ولاحرم عليه البدو، ومن حيث نقول أيضاً في بعض المواضع: إن النظر غير حرام أي:معفو عنه، والبدو حرام غير جائز كنظر الفجأة فإنها غير حرام، أي: لا إثم فيها، والمنظور إليها مأمورة بالتستر، ولكن الأظهر وهو الذي أرى عليه نظر الأكثر من الفقهاء،وهو أن كل مكان جاز فيه البدو جاز النظر إليه، وكل مكان حرم البدوحرم النظر إليه ؛ لأنا إن قلنا إن النظر فيه حرام، والبدو للناظر جائز، كان إعانة على الإثم، وتمكيناً من المعصية بمنزلة من تناول الحرير للباس ممن لا يجوز له لباسه، والميتة للأكل ممن لا يجوز له أكلها، قال الله عز وجل ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾(١) ولأن المفهوم من الشريعة أن كل

(١) المائدة : ٢ .

ماجاز إبداؤه، إنما جاز إذا كان للأمن، وماحرم إبداؤه إنما حرم لئلا يقع النظر إليه، فيستحق ماخاف من الفتنة، فمتى أجيز إبداء شيء فقد أجيز النظر إليه، ومتى حرم إبداء شيء، فالذي لأجله حرم هوخوف النظر إليه، فالقول بجواز النظر إليه يناقض المنع من إبدائه، يكون إذا قلنا إن النظر جائز إلى ماحرم إبداؤه كنا قد أطلقنا التحريم، وأبحنا الاطلاع على مالا يحل، فإن لم يجز إبداؤه، فصار بمثابة العورة التي لا يجوز النظر إليها لوجوب سترها، وهل حرم إبداؤها إلا لكيلا ينظر إليها ؟! فتحريم إبدائها يناقض جواز النظر إليها هذا هو الصحيح عندى، فاعلمه، وبالله التوفيق، ولنبتدئ الآن بالمسائل في هذا الباب، والله الموفق.

# [ حكم نظر الرجلين إلى السوأتين من جنس الرجال ]

[ مسألة]: لا يحل للرجلين النظر إلى السوأتين من جنس الرجال ، هذا مالا شك و لا خلاف فيه ، وحديث أبى سعيد نص في ذلك؛ قال : قال رسول الله على: و لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، و لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة و قد قدمنا أن العورة هي السوأتان، و كل ما يستجى منه ، ولم يصح في هذا مرسل وعمرو مولى المطلب، أن رسول الله على و لعن الناظر والمنظور إليه » يرويه أبو داود عن أبى السرح عن ابن وهب، أنا عبد الرحمن بن سلمان عن عمرو فذكره، وعبد الرحمن هذا أدخله البخارى في الضعفاء، وقال أبوحاتم فيه مضطرب الحديث، وعمرو أيضاً يضعف ، وهو مع ذلك لا حاجة إليه ولا أيضاً حديث ابن عمر قال: قال رسول الله على: و الناظر إلى عورة أخيه متعمداً لا يتلاقيان في الجنة قال أبو أحمد بن عدى نا أبو عروبة ، قال: نا مطر بن محمد الأشكرى، قال: حدثنا عبد الله بن داود الواسطى، قال: حدثنا الليث بن سعد المصرى عن نافع عن ابن عمر فذكره، قال : و لا أعلم يرويه عن ليث غير عبد الله بن داود، قال أبو موسى محمد بن و الأشكرى » (۱) كاف صاحب سنة ، قال أبو أحمد وهو لا بأس به ، محمد بن و الأشكرى » (۱) كاف صاحب سنة ، قال أبو أحمد وهو لا بأس به ، محمد بن و الأشكرى » (۱) كاف صاحب سنة ، قال أبو أحمد وهو لا بأس به ،

[ ٩ . ٩/ أحكام النظر / صحابة]

كذا قال ، وفيه نظر ولم تثبت عدالته ، ولا أعرف حال مطر .

## [ حكم نظر الأبوين أو الداية إلى الرضيع ]

[ مسألة ] : استثنى من هذا قطعاً نظر الأبوين أو الداية، وإن كانت أجنبية إلى عورة الرضيع ، وهذا أيضاً لا خلاف فيه، ويمكن أن يقال أن ذينك الموضعين ليسا من الصغير بعورة، وهذا لا يحتاج إلى تحقيق مناسباً للاكتفاء بالإجماع، وموضع تحقيقه والاحتياج إليه في باب النظر من الرجال إلى النساء .

## [ نظر الأجنبي إلى عورة الصغير ]

[ مسألة ] : أما الأجنبي في النظر إلى ذلك من الصغير فموضع نظر ، روى عن مالك مايوهم أنه الأجنبي ابن سبع سنين ونحو ذلك ، قال ابن الجلاب ابن خمس سنين ، ونحو ذلك ، وتغسيل الرجال الأجانب له يكون بالجواز أحرى إلا أنه إنما يعني والله أعلم حيث لا يوجد ذو محرم أو ذات محرم ، وما يوهم من ذلك من لا يلزم ، فإن إطلاق الغسل ليس فيه إطلاق النظر كما في غسل الكبير، وذهب بعض الفقهاء من الشافعيين إلى أنه ممنوع أن ينظر الأجنبي إلى عورة الصغير، وإن كان ابن يومه، وتأويل ماروى من تغسيل النبي على أنه كان وراء ثوب ، ومن يذهب إلى هذا يلتزم في غسله، إذا مات ما يلتزم في غسل الكبير من ستره ، والخبر الذي تكلف تأويله لا يصح ، فلا حاجة إلى النظر فيه والذي صح في هذا الباب ليس بنص في المقصود، وهو حليث ابن قيس بنت محصن إذ أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي حديث ابن قيس بنت محصن إذ أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي خلك منه فيه ذكر ، ولا للنظر إليه ، ونرى أنه لا دليل على تحريم النظر إلى ذلك من المعنير الذي لاتيل الطباع إليه، ولا تتحرك شهوة الاطلاع عليه وهو جائز من الصغير الذي لاتيل الطباع إليه، ولا تتحرك شهوة الاطلاع عليه وهو جائز من الصغير الذي ولا يتناوله قوله: ( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ) فإن هذا لا بحكم الأهل، ولا يتناوله قوله: ( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ) فإن هذا لا بحكم الأهل، ولا يتناوله قوله: ( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ) فإن هذا لا بحكم الأهل، ولا يتناوله قوله: ( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ) فإن هذا لا بحكم الأهل، ولا يتناوله قوله: ( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ) فإن هذا لا بحكم الأهل، ولا يتناوله قوله: ( لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ) فإن هذا لا

يقال له رجل ولا ذلك منه عورة فإنه لا يستحيى من بدوه والله أعلم .

[ مسألة ]: الغلام الذى قد تميل بعض الطباع إلى استحسانه، يحرم من النظر إلى عورته البالغ بالأحرى والأولى، فإن النظر إلى وجهه قد يفارق فى بعض الأحوال النظر إلى وجه الرجل، ويلتحق بباب النظر إلى وجه المرأة على ما سيأتى بيانه فى هذا الباب إن شاء الله تعالى ، فكيف بالنظر إلى العورة منه .

## [ حكم النظر في مؤتزر الغلمان المسبيين ]

[ مسألة]: النظر إلى مؤتزر الغلمان المسبيين (١) ليعرف منهم من أنبت فيجعل في المقابلة، ومن لم ينبت فيجعل في الذرية جائز بحديث عطية القرظى قال: وكنت من سبى قريظة فدنوا ينظرون ، فمن أنبت الشعر قبل، و[من] لم ينبت لم يقبل فكنت فيمن لم ينبت و هكذا رواه سفيان عن عبد الملك بن عمير عنه، ورواه أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير قال فيه: فكشفوا عانتي، فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبى، ذكرهما أبو داود، ورواه حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظى، قال: (لما كان يوم قريظة، جعل رسول الله على من (أنبت) (١) ضربت عنقه، فكنت فيمن لم ينبت، فعرضت على رسول الله على فجاء إلى غيرى، قال ابن أيمن: حدثنا عبد الله بن روح، نا حوبد بن هارون نا عاد أبن سلمة فذكره، ففي رواية حماد كما ترى أن ذلك عن النبي على فارتفع النزاع وجب المصير إليه، وينجر القول من هذا إلى مسألة ليست من هذا الغرض، نفردها بالقول، وهي ما إذا ادّ عي رجل على صبى، أنه بالغ ليلزمه غرامة فتلف نما يلزم ذمته أو أرش (٢) جناية، وما أشبه ذلك على الصبى فعلى المدعى البينة فإن قامت

<sup>(</sup>۱) أي الذين وقعوا في الأسر، فلا يؤخذ من وقع منهم سبياً إلا من لبت شعره لبلوغه سن الرجولة ـ حتى لا يكون هناك حرج في أسر الأطفال .

<sup>(</sup>۲) أي بزز شعر عانته .

<sup>(</sup>٣) الأرش: الدية.

البينة عليه من ذلك من جهة إقراره بالبلوغ قبل ذلك الدعوى أوعلى استكماله شيئاً يكون صاحبها في مستقر العادة بالغاً فذاك، فإن لم تشهد بذلك بينة فلا يحلف الصبى المنكر؛ لأن إحلافنا إياه أنه ليس ببالغ حكم بصحة يمين صغير لأنا إذا حلفناه [...] صغيراً ، والصغير لا يصح يمينه هكذا نص عليها أهل العلم والجار لذكرها ههنا هوأن يقال فلم لا يكشف عن مؤتزره، ويستعلم بذلك مغيبه ؟ والجواب أن نقول هذا مالا سبيل إليه ، ولم ترد شريعة به في غير من ذكرناه بخلاف مسائل البيوع في دعوى العيوب، على ما نذكره بعد في باب الضرورة إن شاء الله تعالى .

### [ حكم نظر الرجل إلى فرج نفسه ]

[ مسألة ]: هل يجوز للرجل النظر إلى فرج نفسه من غير حاجة إلى ذلك؟ كرهه بعض الفقهاء ولامعنى له، ولعله لم يرد بالكراهة إلا أنه ليس من المروءة وإلا فلا مانع من جهة الشرع ، ويكاد يكون مقطوعاً به أن ما يجوز نفسه يجوز النظر إليه، فإن قيل ولعله داخل في قوله عَلَيْ: ( إنما ينظر الرجل إلى عورة الرجل فالجواب أن نقول هذا إبعادو تعسف على اللفظ، والذى لا شك فيه من معناه، إنما هو نظر الرجل إلى عورة غيره من جنسه، وقوله: وولا المرأة إلى عورة المرأة كذلك فلو صح حديث بريدة كان، ذلك منهياً عنه، وهو حديث يرويه أبو المنبت عبيد الله بن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (نهى رسول الله على عن مجلسين وملبسين فأما المجلسان: فالجلوس بين الشمس والظل، والمجلس الآخر أن تحتبى في ثوب واحد ثوب يفضى بصرك إلى عورتك ، وأما الملبسان فأحدهما المصلى في ثوب واحد ثوب يفضى بصرك إلى عورتك ، وأما الملبسان فأحدهما المصلى في ثوب واحد لا يتوشح به، والآخر أن يصلى بسراويل ليس عليه رداء ، ذكر هذا الحديث أبو أحمد من رواية أبى عبلة وعلى بن الحسن بن شقيق عن أبى المنبت، وهو مما أنكره على أبى المنبت، وهو المنا أهل العلم فيه، فوثقه قوم وضعفه آخرون ، واعتلوا على بأحاديث منكرة يرويها ، وأيضاً فإن زيد بن الحباب رواه عن أبى المنبت

بإسناده، وقال فيه أن يحتبى في الثوب فتظهر عورته ، هذا اللفظ ذكره عن زيد بن الحباب أبو بكر بن أبي شيبة، وهو وجه التأويل في اللفظ المتقدم أن يكون معناه النهى عن أن يحتبى في الثوب بحيث يفضى بصره إلى عورته فيكون قصده أن يطلع عليها مُطلع، بدليل قوله في حديث زيد بن ثابت فتظهر عورته أى لغيره ، فأما حديث حبان بن صخر، وكان بدريا قال سمعت رسول الله عليه يقول: وإنما نهينا أن نرى عوراتنا فإنه من رواية أبي زهير بن محمد عن شرحبيل بن سعيد عنه وزهير ضعيف يحدث ( بمناكير ) أنه وابن معين يوثقه ودونه من لا يعرف ، ورواه أيضاً عن شرحبيل بن سعد بن أبي الزناد وهو ضعيف ، ولفظه: و نها نا رسول الله عليه أن نرى عوراتنا ، ذكر الحديثين أيضاً أبو أحمد بن على في باب زهير بن محمد ، وعلى أنه لو صح حملناه على نهينا أن يرى بعضنا عورة بعض ، وروى عن عكرمة أنه قال : اختتن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بالفأس ، فصرف بصره عن عورته وهذا كما ترى لا نقل ولاصحة معنى ، وإنما ذكرته فصرف بصره عن عورته وهذا كما ترى لا نقل ولاصحة معنى ، وإنما ذكرته الدكرهم إياه ، قال أبو الوليد بن رشد : إنما فعل ذلك تكرماً إذ لاحرج على الرجل في النظر إلى عورته ، والله أعلم .

### [ حكم النظر إلى عورة الكافر ]

[ مسألة ] : كما لا يجوز النظر إلى عورة المؤمن كذلك لا يجوز النظرإلى عورة الكافر إلا أن يكون مشكوكاً في بلوغه فينظر إلى مؤتزره كما تقدم ، وهذا ما أعلم فيه خلافاً ، وقد اشتهرت هذه القضية حتى لربما وقع و وقاء ، (١) بعضهم نفسه في الحرب بالانكشاف، والمعتمد فيه قوله عليه السلام : و لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، وقد تقدم ، فإن قيل : فما معنى حديث سعد بن أبى وقاص الذى ذكره مسلم قال : و كان رجل من المشركين أحرق المسلمين ، فقال النبى

<sup>(</sup>١) ما يرتديه المحارب ويستر به نفسه .

على نسعد: ارم فداك أبى وأمى، قال: فنزعت لهم بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط، وانكشفت عورته، فضحك رسول الله على حتى بدت نواجذه، قلنا ضَحِكُهُ عليه السلام لم يكن مما انكشفت منه إنما كان سروراً بإصابته وإراحة المسلمين منه، ولا فيه أيضاً أن أحداً منهم أتبعها نظره بعد مفاجأتها لهم، فاعلم ذلك.

### [ حكم النظر إلى العورة المطبوعة ]

[ مسألة ] : كل ما قلنا أنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل أو غيره من عورة أو شخص ، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل، ومن هاهنا لم يجز أن يقال في الزوجين إذا اختلفا في الإصابة عند العنة، أو الاعتراض ينظر إليها في المرآة، وإنما لم يجز ذلك لأن المرآة قد أدت إلى الناظر من صفة المنطبع فيها أكثر مما أدته المرأة الواصفة لزوجها امرأة أخرى ، فقد حرم الشرع ذلك وهو دون هذا ، روى عبد الله بن مسعود عن رسول الله على أنه قلل : « لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها » ولأنه في الحقيقة قد نظر إلى ذلك الشيء بعينه، لكن أما انعكاس [ الأشعة ] ، أو على وجه آخر مما قيل في سبب الإدراك مما ليس على الفقيه اعتباره ، فاعلم ذلك .

## [ حكم كشف مالا يجوز كشفه ]

[ مسألة ]: من كشف مما لا يجوز كشفه على قسمين: أحدهما ، ما انكشف لعذر أو بغير قصد مما انكشف ذلك منه، والآخر، ما انكشف بكشف من وجب عليه ستره عاصياً بذلك قاصداً المعصية ، فالقسم الأول في تأثيم من نظر إلى من كشف لذلك بين ، فأما القسم الثاني فهل تسقط حرمته بما هتك منها كاشفه بمعصية، فلا يأثم الناظر إليه، أو لا تسقط بل تبقى حرمته وحرمة النظر إليه؟ نقول: الناظر إليه الواقع بصره عليه لا يخلو من أن يكون ذلك لقصد منه أو بغير

#### [ ١ ١ / أحكام النظر / صحابة ]

قصد، فإن كان بغير قصد فلا إثم [عليه] وحكم نظرة الفجأة قد تقدم ، وإن كان بقصد منه أثم ، وسواء في القسم الأول والثاني لايحل له النظر لا إلى ماكشف ولا إلى (١) ما انكشف ، والمستند ما تقدم ذكره من وجوب غض البصر ، ولم يفرق بين حالى المكشوف والمنكشف ، وحديث أبي ذر الذي ذكره الترمذي في هذا لا يصبح قال الترمذي : حدثنا قتيبة نا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر قال : قال رسول الله عليه : (من كشف ستراً فأدخل بصره في البيت قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حداً لا يحل أن يأتيه ، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقاً عينه ماعيرت عليه ، وإن مر الرجل على باب لا يستره أي غير مغلق فنظر فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على أبه بادية ؛ وهي ضعف أبي لهيعة ولو صح احتمل أن يكون فيمن نظر فيه بغير قصد ، والله أعلم

## [ حكم النظر إلى ماعدا السوأتين ]

[ مسألة ] : ماعدا السوأتين قسمان : منه مايجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل غير الأمرد قطعاً ، وذلك مافوق السرة من الصدر والبطن والعنق والوجه واليدين ، ومادون الركبتين كالقدم والساق، وهذا مالاخلاف فيه ، ومما يمكن أن يكون مستنداً الإجماع فيه مالم يزل معلوم الجواز من الاقتصار على الأزرفي الأعمال كما تقدم من نقله للحجارة في بناء المسجد حسبما تضمنه حديث مسور بن مخرمة، وبجواز دخول الرجال الحمامات بالأزر حسبما دل عليه أيضاً حديث ابن عباس وقد تقدم ، وقد قلنا إذا كان جائز الإبداء كان جائز النظر إليه لو كان النظر حراماً ، والإبداء جائزاً كان معاونة على المعصية .

<sup>(</sup>۱) المراد بالفعل و كشف ، أى يقصد وكشفه ، وبالفعل الانكشف ، أى بغير قصد منه . [ ه 1 / أحكام النظر / صحابة ]

### [ حكم ما بين الركبة والسرة ]

[ مسألة ]: ما بين الركبة والسرة مما عدا السوأتين كالفخذ ونحوها إذ قلنا لا يجوز إبداؤه لم يجز النظر إليه ، وإن قلنا جائز إبداؤه أو مكروه، فالنظر إليه كذلك ، وقد تقدم ذكر حكم إبدائه في الباب الذي قبل هذا .

## [ حكم النظر إلى الأمرد ]

[ مسألة ] : قد قلنا في نظر الرجل إلى عورة الرجل ، وفيما إذا لم يكن المنظور إليه عورة فلنقل الآن فيما إذا كان المنظور إليه أمرد أي مدركاً لم يلتح، أو غلاماً أي غير مدرك ، هل يجوز النظر إليه أو لا يجوز ؟ هذا فيه عند الفقهاء تفصيل، وذلك أنه يحرم في موطن بالإجماع ، ويجوز في موطن بالإجماع ، و يختلف فيه في موطن ، فالأول هو أن يقصد بالنظر إليه التلذذ، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه ، فحيث يكون متعرضاً لجلب الهوى، وولوع النفس الموقع له في الافتتان ، هذا ما لا خلاف في تحريم النظر إليه ، والثاني : هو أن ينظر إليه غير قاصد اللذة وهو مع ذلك آمن من الفتنة فهذان شرطان عدم قصد الالتذاذ وعدم خوف الإفتتان، فهذا لاخلاف فيه أنه لا إثم عليه في هذا النظر الواقع منه في هذا الموطن، ويكون حينتذ بنظره إليه بمثابة من ليس له إرب في النساء من الرجال ، يجوز له من النظر إليهم ما يجوز لذلك من النظر إليهن على ما سنبين إن شاء الله تعالى في باب نظر الرجال إلى النساء ، الثالث : هو أن يتوفر له أحد هذين الشرطين دون الآخر وذلك أن يفوته قصد الالتذاذ فينظر لا بقصد الالتذاذ فهذا أحد شرطي الجواز، وتأخر الشرط الآخر الذي هو عدم الخوف بل خاف الافتتان واختلاف الهوى بالنظر بما يعلم من نفسه من أنها ربما تحركت، فهذا موضع الخلاف فمن الفقهاء من يقول النظر إليهم في حق هذا حرام ؟ لأنه حينئذ كالمرأة في حقه يحرم عليه من النظر إليه مايحرم عليه من النظر إليها فإن خاف الافتتان

بها المتقرر شرعاً من وجوب غض البصر معلوم التعليل بصيانة النفس عن الهوى الموقع في المعاصي الفواحش ، وهذا مقطوع به على حد مايقطع ، فإن القصاص مشروع للزجر عن سفك الدماء وبأن الزنا منهي عنه مرجوم فاعله (حفظاً ) للإنسان، فإن شرع الرجم فيه للزجر عنه ، كذلك الأمر بغض البصر لم يقع تعبداً أعنى غير معقول المعنى بل معروف المغزى متقرر المعنى، وهو أن البصر رائد القلب جالب الأحوال إلى النفس فحين نزع ذلك وقاه بتحريم النظر إلى مايوقع في الفتن نعوذ بالله منها ، ويلقى من هذا مالم يزل موجوداً من الافتتان بهم على حد الافتتان بالنساء ، وقد روى عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال : ﴿ إِنَّ أَكْثُرُ أُو إِنَّ أخوف ما أخاف على أمتى عمل قوم لوط ، وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده(١) فإن في الوجود ما يصدق بعض مافيه ، وهو حديث ذكره البزار قال : نا عمر بن يحيى بن عفرة البجلي قال نا عبد الوارث بن سعيد قال نا القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر فذكره ، قال : ولا نعلم رواه عن ابن عقيل إلا القاسم والقاسم روى عنه عبد الوارث وهمام انتهى قوله ، القاسم هذا ستل أبو حاتم عنه فقال يكتب (٢) حديثه قيل: يحتج به؟ قال يحتج بشعبة وسفيان ، وقد روى هذا الحديث عن القاسم المذكور همام بن يحيى كما رواه عبد الوارث بن سعيد ، وكذلك حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : ﴿ والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والقذف والمسخ قالوا: ومتى ذلك يانبي الله؟ قال: إذا رأيتم النساء ركبن السروج، وكثرت القينات، وفشت شهادة الزور، واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، هو أيضاً حديث ضعيف كذلك؛ لأنه من رواية سليمان بن داود اليمامي عن ابن أبي كثير عن أبي سلمة عنه، وهو ضعيف، قال: وقد صحت الأخبار بالنهي عن مباشرة الرجل الرجل ،

<sup>(</sup>١) جاء في هامش المخطوطة مقابل هذا الحديث مايلي: ينظر فإن إسناده صحيح على شرط الشيخين. (٢) المراد بر يكتب حديثه ) أي ضعيف الحفظ فيشك في حافظته .

والمرأة المرأة ، وعن أن يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب، والمرأة إلى المرأة كذلك وعمل المكامعة (١) ومن حديث سمرة بن جندب النهي عن أن يضطجع الرجل إلى جنب الرجل إلا وبينهما ثوب ، وحديث عبد الله بن عمرو في الأمر بالتفريق بين الغلمان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وغير هذا مما تعضده الوجوه المروية للقول بالمنع من النظر عند الخوف من الفتنة، ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب مما يمكن أن يتعلق به هؤلاء المانعون، حديث يرويه عبد الرحمن بن واقد عن عمرو بن أزهر عن إبان عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : ا لا تجالسوا أبناء الملوك، فإن الأنفس تشتاق إليهم مالم تشتق إلى الجواري العواتق ، هذا إسناده إسناد في غاية الضعف ، وإبان المذكور فيه هو ابن أبي عباس ، وهو أشهرهم برواية المنكرات، وكان مع ذلك رجلاً صالحاً، ذكر هذا الحديث أبو بكر بن ثابت الخطيب في باب أحمد بن هشام الحربي ، ومن ذلك حديث يرويه عمر بن عمرو الطحان عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله عَلَيْ قال : ﴿ لَا تَمْلُؤُوا أَعِينَكُم مِن أَبِنَاءَ الْأَغْنِيَاءُ، فَهُم لَهُم فَتَنَةَ أَشُد مِن فَتَنَة العذاري ، وفي رواية : ﴿ لا تجالسوا أبناء الأغنياء، فإن لهم شهوة كشهوة النساء » وليس دون الثوري في إسناد هذا الحديث من يلتفت إليه، وعمر بن عمرو أبو حفص الطحان العسقلاني هو في عداد من يضع الحديث، قاله أبو أحمد بن عدى الجرجاني، وهو ذكر هذا الحديث فيما ذكر له فهو لا يصح أصلاً، ومن ذلك حديث يرويه خطاب بن يسار الحراني، قال:نا بقية عن الوازع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ﴿ نهى رسول الله عَلَيْهُ أَن يحد الرجل النظر إلى الغلام الأمرد ، وهذا أيضاً غاية في الضعف وليس في إسناده أحسن حالاً من بقية على ضعفه ، و كثرة النكارة في حديثه لاسيما إذا روى عمن لا يعرف، والوازع بن نافع ليس بثقة، وفي بابه ذكر أبو أحمد هذا الحديث ، ومنهم من يقول بالإباحة

<sup>(</sup>١) المكامعة : المضاجعة في ثوب واحد يقال : كامعه : ضاجعه في ثوب واحد وضمه إليه .

مطلقاً لعموم القضية المتقررة من عدم أمرهم بالتنقب والاستتار، لئلا يلحق الحرج بالمنع مع كسره الخالطة، ولكن مع الإباحة إذا أحسن بها حساً أوحركة نفس حرم التمادي، لأن الإلحاح فيه دال على العمل بمقتضى ثوران الهوى ، ومن الأحاديث التي يمكن أن يتعلق بها هؤلاء المبيحون حديث مرسل رواه أبو حفص بن شاهين بإسناد مجهول إلى أبي أسامة حماد بن أسامة عن مجالد عن الشعبي، قال: « قدم وفد عبد القيس على رسول الله على وفيهم غلام أمر ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي ﷺ وراء ظـهره ، وقال:كانت خطيئة داود النظر قالوا:فلم يأمره بالاحتجاب، فدل على إباحة النظر، وهكذا ذكره الغزالي حجة لهم ، وهو لا حجة لهم فيه على الأمر لضعفه ، فإن من دون أبي اأسامة لا يعرف، ومجالد ضعيف ، وهو مع ذلك مرسل ، ولأنه ليس فيه الإباحة التي ذهبوا إليها في محل النزاع، وهو ما إذا كان لا يأمن الفتنة، وإن توفر الشرط الآخر الذي هو عدم قصد الالتذاذ هاهنا كان النزاع ،وإنما لم يلزم أن يأمره بالتنقب ؛ لأن الناس مغيبو السرائر، والأكثر لايقصد الالتذاذ بالنظر إليهم ، ولا يخافون الافتتان بهم ، فهؤلاء حكمهم جواز النظر بإجماع، والذين لا يقصدون الالتذاذ بالنظر إليهم، ولكنهم يخافون الافتتان بهم أقل وهذا محل النزاع ، والذين يقصدون الالتذاذ بالنظر إليهم، ويخافون الافتتان بهم أقل من الجميع ، وحكمهم تحريم النظر بإجماع ، فلما كان الناس في الأزمان المقبلة والماضية والحاضرة منقسمين هذا الانقسام في الناظرين، والحرج لاحق بالمنع من النظر أو بالأمر بالستر مع كره الملابسة والمخالطة ، والناس كِلهم غلمان قبل أن يكونوا رجالاً ، نزلت القضية مسجلة، فلم يأمر بتنقب، ولا منع من نظر لا سيما في زمانه ، والذين بحضرته أفضل الصنف وخيره رضى الله عنهم، فوجب العمل بالمتقرر من وجوب غض البصر عما يجوز النظر إليه، [نفوا] هذا كله مما للقائلين بالتحريم أن يقولوه لوصح الخبر، ومن ذلك حديث رواه أحمد بن عبيد الريحاني، وهو أحد المجهولين ، قال:

سمعت أبا البخترى القاضي، واسمه وهب بن وهب قال: ( كنت أدخل على الرشيد وابنه القاسم بين يديه، فكنت أدمن النظر إليه، فقال: أراك تدمن النظر إلى القاسم أتريد أن تجعل انقطاعه إليك؟ قلت: أعيدك بالله يا أمير المؤمنين أن ترميني بماليس في ، وأما إدماني النظر، فإن جعفر الصادق حدثني عن أبيه عن جده على بن الحسين عن أبيه عن جده على بن أبي طالب رضى الله عنهم قال : قال رسول الله عليه علله عليه : ثلاث يزدن في قوة النظر، النظر إلى الخضرة ، وإلى الماء الجارى، وإلى الوجه الحسن ، وهذا حديث لا يختلف العلماء في ضعفه؛ لأن أبا البخترى متهم عندهم بوضع الحديث ، ولو صح هذا الحديث لما كان فيه من تفسير شيء، فإن الوجه الحسن من الزوجة والأمة، ينزل الخبر عليهما نزولاً صحيحاً ، والحديث المذكور ذكره الخطيب في باب أحمد بن عبيد المذكور ، فأما حديث جابر في هذا ، فلا يصح، قال أبو نعيم الحافظ في كتابه في رياضة المتعلمين: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: نا محمد بن يعقوب ، ونا ابن أبي (فديك) نا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله عليه : ( النظر إلى الخضرة والوجه الحسن يزيدان في [البصر] (١) ، هذا موقوف وهو ثلاث تجلو البصر: النظر إلى الخضرة والإثمد عند النوم، والوجه الحسن ، والذي روى عنه مرفوعاً إلى النبي عَلَيْهُ نصه (أن رسول الله عَلَيْهُ كان يحب أن ينظر إلى الخضرة، والماء الجارى » فليس له مدخل في هذا الباب، وما منها شيء صحيح ، والقول الأول أظهر في حق الخائف العديم من نفسه بالتحرك، لأنه الجارى على نظام الشرع في تحريم النظر، قال الله عز وجل فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم كو وقد قلنا: إن من الْمُتَيَقِّن أَن النظر إنما حرم في محل الإجماع حذراً من الفتنة كما حرم الزنا حذراً من اختلاط الأنساب، وشرب الخمر توفيراً للعقل، فإذا كان كذلك، وجب غض البصر على كل خائف، وحرم عليه أن يرسل طرفه في مواقع الفتن، (١) ليست موجودة في الخطوط والسياق يقتضيها من غير خلل.

[ ، ١ ٩ / أحكام النظر / صحابة ]

فإنه إذا فعل ذلك ، رأى الذي لا كله هو قادر عليه ولا عن بعضه هو صابر (٠٠) وصار الغلمان في حقه حينئذ، بمثابة النساء في حق الغزل المولع بهن، فيجب أن يحرم عليه من النظر إليهم ما يحرم على الآخر من النظر إليهن بلا فرق، وعلى ترقير ذلك والحذر منه، درج العلماء وأهل الفضل منهم، وأعلى من روى عنه ني ذلك شيء عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، ولا يصبح ماروى عنه من ذلك وهو من رواه سهل بن أسلم، قال : قال عمر بن الخطاب: ( ما أنا على عالم من سبع ضار بأخوف عليه من غلام أمرد ۽ وقلنا لا يصح هذا للجهل برواته، وروي أيضاً عن سعيد بن المسيب أنه قال: و إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغلام، فاتهموه، وروى عن أبي على المرويادي قال: و سمعت حينئذ يقول: جاء رجل إلى أحمد بن حنبل، ومعه غلام حسن الوجه ، فقال له: من هذا فقال؟ ابني ، فقال أحمد: لا تأت به معك مرة أخرى ، فلما قال له محمد بن عبد الرحمن الحافظ أيد الله الشيخ، إنه رجل مستور ، وابنه أفضل منه ، فقال أحمد بن حنبل : الذي قصدنا إليه، ليس يمنع منه سترهما ،على هذا رأينا أشياخنا، وبه خبرونا عن أسلافنا، وفي رواية عنه أنه قال: ﴿ لَا يَأْتُم الناس فيك ، وكان ابن معين لا يحضر مجلسه غلام ، وكذلك الحارث بن مسكين، وكذلك يقول النسائي رحمه الله في كتابه في روايته عن الحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع، قال: أنا فلان لا يقول نا ولا أخبرنا، وذلك أنه لم يحضر مجلسه حين القراءة عليه إلا محجوباً ؛ لأنه كان صغيراً، فسمع من وراء حجاب \_ جدار أو باب \_ فتحرى وتحرج من أن يقول من حضر وروى يعقوب بن سواك قال : كنا عند أبي نصر بشر بن الحارث الحافي فرقفت عليه جارية، ما رأينا أحسن منها ،فقالت: ياشيخ، أين مكان باب

(\*) والبيتان كما ورد في روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم الجوزية :

لقلبك يوماً أتعبتك المناظرُ ولا عن بعضه أنت صابرُ صــ [٢٢٣]. و كنت متى أرسلت طرفك رائداً رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه حرب ؟ فقال لها: هذا الباب، ثم جاء غلام ما رأينا أحسن منه، فسأله عن مثل ذلك، فأطرق فأعاد السؤال فغمض الشيخ عينيه، فدللنا الغلام على الباب، فلما غاب، قال: قلنا: يا أبا نصر، سألتك الجارية فأجبتها وامتنعت للغلام ؟ فقال: يروى عن سفيان الثورى أنه قال : ( مع الجارية شيطان ، ومع الغلام شيطانان، فخشيت على نفسى من شيطانيه، فإن قيل: فكيف بما روى سعيد بن سليمان سعدويه، قال: نا عباد بن العوام عن الحريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى و أنه كان إذا رأى الشباب، قال: مرحباً بوصية رسول الله على أمرنا أن نحفظكم الحديث، ونوسع لكم فى الجالس ، وهو حديث صحيح رواه أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بمطين عن سعدويه، وبالإسناد المذكور، وكلهم ثقات ، قلنا: كل ما قررناه فى هذا الباب من ترجيح منع النظر، ووجوب غض البصر إنما هو حق الخائف من الفتنة، وليس فى الحديث المذكور ما يناقض فيض البصر إنما هو حق الخائف من الفتنة، وليس فى الحديث المذكور ما يناقض ذلك ، وفى هذا الباب كثير من هذا المعنى أخبرت منه بما كان دالاً على المقصود؛ ليكون مضمناً من الحديث ، وكلام العلماء بعض مافيه كسائر ما تقدم، والله المؤقن .

# الباب الرابع فى نظر النساء إلى النساء [ نظر المرأة إلى عورة المرأة ]

[ مسألة ]: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوأتان وهذا مالا خلاف فيه، وأما ،مايين السرة والركبة فمبنى على ما تقدم من كونهما عورة، أو أنهما ليستا بعورة، وقد تقدم حديث أبي سعيد الخدرى فيه ( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولاتنظر المرأة إلى المرأة )

### [ حكم نظر المرأة إلى ماعدا العورة من المرأة ]

[ مسألة ]: نظر المرأة إلى ماعدا العورة من المرأة إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين حالنا مع الرجل، وحالنا مع المرأة هو فيه، والحلاف مبنى على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة، فمن قال هناك يجوز بإطلاق، يقول هنا يجوز النظر إليه بإطلاق، ومن قال هناك لا يجوز لها أن تبدى شيئاً سوى ما تبديه للرجال الأجانب، وهي عورة كلها لم يجز هاهنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة إلا إلى مايجوز للرجال الأجانب أن ينظروا إليه ، وبيان ما يجوز للرجال أن ينظروا إليه من النساء يأتى في باب نظر الرجال إلى النساء ومن قال هناك أعنى فيما تقدم يجوز لها إما أن تبدى للمرأة ما يجوز أن تبديه لذوى المحارم أخذاً من قوله تعالى: ﴿ أو نسائهن ﴾ يقول ههنا يجوز للمرأة أن تنظر مشتهاة كانت أو غير مشتهاة مالم تكن نضيضاً (١) ونحوها، أما الصغيرة فلا شك في جواز النظر إلى ما عدا عورتها مطلقاً، أما إلى عورتها فالأبوان والداية في ذلك بخلاف الأجنبيات وهو موضع نظر وسنذكرها مسألة فائي مظهرة ما يكره ويذم.

[ ١٢٣/ أحكام النظر / صحابة ]

برأسها إذا فرغنا من هذه إن شاء الله تعالى ، وإنما الغرض الآن نظر المرأة إلى ماعدا السوأتين من المرأة، وقد حكينا الآن فيه اختلافهم ، وعندى فيه استدراك فلتصححه حتى يظهر مكان الاستدراك: هي ثلاثة أقوال: قول بجواز النظر إلى ماعدا السوأتين من البطن والصدر والعنق والظهر والوجه والشعر والكفين والمعصمين والقدمين والساقين مطلقاً ، ويشبه أن يكون المحكى عن الحنفية موافقاً لهذا باعتبار مابين السرة والركبتين عورة ، وذلك أن ( القدورى ) قال : وتنظر المرأة من المرأة إلى مايجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل وقد كان قَدُّم أن الرجل ينظر من الرجل إلى جميع بدنه إلا مابين سرته وركبته ، وقول بالمنع مطلقاً هكذا حكى عن عبد الوهاب بن نصر المالكي ، ومعناه أنها لا تنظر منها إلا إلى ما ينظر منها الأجنبي ، وقول بجواز النظر من ذلك إلى ما ينظر إليه منها ذو محرمها ، وعندى أنه يجب أن يُذراً في هذا الباب من التقسيم ما أوثر في مسألة نظر الرجل إلى الغلام ، وذلك لأن العادة استقرت متقررة بانقسام النساء إلى من لها ولوع بالشواب الحسان يجر الهوى الموقع في الفاحشة المحرمة على حد ولوع بعض الرجال بالغلمان الجار إلى الهوى الموقع أيضاً في الفاحشة اللياطة والسحاق عن النبي عَلَي ، ولا أعلم منها صحيحاً وليس هذا بموضع لذكرها فإنها ليست من غرضنا ، وإذا تقرر هذا وجب أن يراعي في نظر المرأة إلى المرأة من قصد الالتذاذ وعدمه ، وخوف الافتتان وعدمه ، ما روعي في نظر الرجل إلى الغلام فنقول: إن قصدت الالتذاذ بالنظر إليها حرم النظر كذلك سواء، وقصد الالتذاذ كاف في جلب التحريم فإن خافت مع ذلك الافتتان اشتد الأمر هاهنا هو الإجماع معلوم وإن هي لم تقصد الالتذاذ فلا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون تعلم من نفسها أنها إن نظرت ربما استحسنت ، ربما علقت النفس بهوى وعلمت طاعة نفسها لهواها وتحقق خوفها ، أولا تكون هكذا ، فإن لم تكن كذلك بل هي بالنظر إلى المرأة آمنة من الافتتان غير خائفة هذه يجوز لها النظر إلى الوجه

والكفين والقدمين والشعر والعين إجماعاً، ونظرها حينهذ إلى ذلك كنظرها إلى الشاة والبقرة والظبية المستحسنة بل كنظرها إلى ابنتها أعنى حيث خمدت طبيعتها عن ثوران شهوتها بالنسبة إلى البنت ، أما إن خافت بنظرها ما ذكرناه وعلمت من نفسها ما وصفناه ها هنا كان في ما بين الرجل والغلام قولان: قول بالجواز ، فإن نظر وخاف أمسك ، وقول بالمنع بإطلاق، وتكون الأقوال هاهنا ثلاثة: ..

قول بجواز النظر بإطلاق ، فإن خافت بَعْدَ فتن النَّظِر (١) أمسكت كأحد القولين في نظر الرجل إلى الغلام كأنها لم تقصد اللذة ولعل ماتخافه لا يقع ، ولكنها إن خافت بعد النظر كفت .

والقول الثاني: أنها لا يجوز لها من النظر إلا ماجاز إلى المحرم من ذات محرمه فإن نظرت إلى ذلك وتحرك منها ما يخيفها من الفتنة امتنع.

والقول الثالث: منعها من النظر إلى ما ينظر إليه الرجل للأجنبى فإذا نظرت إلى ما ينظر إليه الأجنبى فتحركت أمسكت.

والمعتمد في هذا الباب هو ماقطع به من أن مقصود الشرع بتحريم النظر وإيجاب غض البصر هو صيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش، فيراعي ذلك في الفتوى، فإذا ندبت المرأة في الاستفتاء عما يجوز لها من النظر أحيلت على ما تعلم من نفسها، فإن كانت تخاف الفتنة امتنع عليها النظر كما أخبرنا في مسألة نظر الرجل إلى الغلام سواء ولا فرق قال الله عز وجل هوقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن به وهذا مطلق في نظرهن إلى الرجال وإلى النساء، والله الموفق، وقد تقدم في باب ماتبديه المرأة للمرأة مسألة دخولهن الحمام بما يغني عن الإعادة فاعلمه.

<sup>(</sup>١) أي خافت الفتنة بعد نظرها .

## [ حكم نظر المرأة إلى عورة الصغيرة ]

[ مسألة ] : أما نظر المرأة إلى عورة الصغيرة يجب التفصيل فيه ، فإن كانت الناظرة أماً أو دَايَةً عن أم فجواز النظر إلى ذلك لمكان الضرورة في زمان التربية بين، أما ما فوق زمان التربية فهل يجوز نظر الأم إلى ذلك من ابنتها لغير حاجة أو لا ؟ موضع نظر والأظهر الإباحة مادامت صغيرة غير مشتهاة لغيرها والمنع إذا كانت مراهقة ونحوها ولا أعرف لهم فيه نصاً بالإباحة ، وقد نص الغزالي على أن النظر إلى فرج الصغيرة ممنوع ولم يفرق بين أم ولا غيرها ولا بين المراهق ولا غيرها ، وليس بصحيح استقراء ذلك أعنى الإباحة من قول أشهب وابن دينار أن الرجل الأجنبي يغسل الصغيرة بنت أربعة أعوام وخمسة مالم تكن تشتهي بأن يقال إذا جاز للرجل فما أجوزه للمرأة لا سيما الأم ، وإنما لم يكن هذا الاستقراء صحيحاً لأن غسل الرجل صغيرة إنما هو محل الضرورة حيث لا توجد امرأة ولا أيضاً جاز له بقولهما أنه يغسلها أنه ينظر إلى عورة كما إذا غسل الرجل الرجل الرجل الرجل الرجل الرجل الرجل عورة .

## [ حكم نظر الأجنبية إلى الصغيرة ]

[ مسألة ]: فإن كانت المرأة أجنبية ولم تكن داية فهل يجوز لها أن تنظر من الصغيرة إلى السوأتين أو واحد منهما ؟ هذا موضع نظر أيضاً ، وقد قلنا كيف نص الغزالي على ذلك مطلقاً ، ويمكن عندى أن يقال في التي هي من الصغر حيث لا تشتهي ليس ذلك منها بعورة لأنه لا يستحيى من بدوه بل بمثابة وجهها ولا هي امرأة فيتناولها قوله : ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » وهذا هو المنصوص عليه من الفقهاء إلا ماحكيناه عن الغزالي ، فأما إن كانت مراهقة فامتناع نظر الأجنبية إلى ذلك منها أحرى من امتناع الأم إليه .

### [حكم نظرة المرأة القريبة إلى مثلها]

[ مسألة ]: كل ماقلناه في هذا الباب من نظر المرأة إلى المرأة فيما عدا العورة فإنما نعنى به نظر الأجنبية إلى الأجنبية أما ذات محرم مع ذات محرمها كالأم والجدة والخالة والعمة والبنت وبنتها والأخت وبنتها وبنت الأخ وبالجملة كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما فإنه لا يجوز أن تنظر الواحدة منهن إلى مايجوز لذوى الحرم أن ينظر إليه منها،أما ماعدا ذلك كالبطن والصدر ونحوهما مما لا يجوز لذى الحرم النظر إليه،فهل يجوز نظرهن إليه أو لا ؟ هذا لا أعرف للفقهاء فيه نصاً ، والظاهرعندى جوازه لعدم المانع وأسبابه بينهما كما هو بين الرجل وذوات محارمه أعنى أن الشهوات لاتثور بينهن لأجل القرابة، ولكن قول الله عز وجل ﴿ أو نسائهن ﴾ مشيرلن هو المرأة بمثابة من ذكر في الآية من الرجال الذين يجوز للمرأة أن تبدى لهن زينتها الحفية التي يتضمن إبداؤها إبداء ماهي فيه من ساق ومعصم على ما قد ذكرناه في باب مايجوز لها إبداؤه، فإذا جاز لها إبداء صدرها وبطنها لمن هي منها ذات محرم جازت للتي إبداء لها ذلك النظر إليه إذ لا مانع ،فإن فرض خوف امتنع. والله أعلم.

## [ حكم تقبيل الوالدين لأبنائهما ]

[ مسألة ] : تنعطف على البابين أعنى باب نظر الرجال إلى الرجال وباب نظر النساء إلى النساء وهنى أن كل مامنعه الرجل من النظر إلى الغلام ، أو منعته المرأة من النظر إلى الجارية لا مدخل للأهل فى ذلك لعدم الخوف بينهم غالباً ولم يكن لذكر هذا معنى لولا ذكر العلماء لها بل قد جاز ما هو أشد من ذلك وهو تقبيل الأب ابنته قال مالك: فى الذى يقدم من سفره فتتلقاه ابنته لتقبله وأخته وأهل بيته لابأس بذلك، قال القاضى أبو الوليد بن رشد: إنما خفف ذلك لأن

7 ٢٧ / أحكام النظر / صحابة ]

المقصد فيه الحنان والرحمة لا ابتغاء اللذة فليستا ممن يبتغي ذلك فيهما والأحسن ألا يفعل مخافة أن يتلذذ بذلك، وإن لم يقصد الالتذاذ به، والأظهر عندي الجواز وهو في الابن أحرى منه في البنت ، وقد كان النبي عليه يقبل فاطمة رضي الله عنها، وكان أبو بكر يقبل عائشة، وفعل ذلك أكابر أصحاب النبي عَلِيُّكُم قال إسماعيل القاضي : هذا إذا كان الوالد مأموناً ويجوز مثل ذلك للوالدين ، ويجوز ذلك للولد أن يقبل أمه إذا كان أيضاً مأموناً ولايجوز ذلك للأخ ومن دونه فمن ذكر في الآية من ذوى المحارم ، وهذا الذي شرط إسماعيل لا معنى له، فإن الكلام إنما هو في أنه يجوز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، وسواء في هذا كان مأموناً أو غير مأمون ، فإن المأمون إذا صح قصده جاز له، وإذا فسد لم يجز له، وغير المأمون أيضاً كذلك ، وهذا الباب إنما الغرض منه جواز النظر ، ولما كان التقبيل أشد وأبلغ ذكرناه ليدل على مايزيد بطريق الأحرى والأولى ، فهذا اعتبار بذكر الأحاديث في ذلك الآن فمنها حديث أبي هريرة ( أن الأقرع بن حابس أبصر النبي عَلِينًا يقبل الحسن؛ فقال: إن لي عشرة من الولد ماقبلت واحداً منهم ، فقال رسول الله علي: ﴿إنه من لا يرحم لا يرحم ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 3 قدم ناس من الأعراب على رسول الله على فقالوا; تقبلون صبيانكم ؟ قالوا :نعم قالوا : لكنا والله ما نقبل، فقال رسول الله ﷺ أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة ، وفي رواية ، من قلبك الرحمة ، ذكرهما مسلم ، قال البزار: نا زید بن أحرم أبو طالب الطائي نا سلیمان بن حرب نا حماد بن زید عن هشام عن محمد عن أنس قال : لما أتى ابن زياد برأس الحسين جعل ينظر إليه، ويقلبه بقضيب فقال: إن كان جميلاً ، قال أنس : فقلت لقد رأيت رسول الله عَيُّ يقبله أو يلثمه ، ورواه جويير بن حازم عن محمد مثله، وقال إن كان جميلاً أو كلمة

نحوها أو حديث صحيح ، وقال بقى بن مخلد نا وهب نا خالد عن محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ( كان رسول الله عَلَيْ يدلع (١) لسانه للحسين فيرى الصبى حمرة لسانه فيهش إليه ، قال عيينة بن بدر و لا أراك تصنع هذا بهذا فو الله إنه ليكون لى الابن قد خرج وجهه ماقبلته قط. فقال رسول الله ﷺ: من لا يرحم لا يرحم ، وقال النسائي أنا زكريا بن يحيى نا إسحاق أنا النضر بن شميل نا إسرافيل عن بسرة بن حبيب النهدى (أرنى )( ) المنهال بن عمرو قال : « حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت : مارأيت أحداً أشبه كلاماً برسول الله عَلَيْهُ ، ولا حديثا ، ولاجلسة من فاطمة، كان رسول الله عليه إذا رآها أقبلت رحب بها، ثم قام إليها فقبلها، ثم أخذ بيدها وجاء بها حتى يجلسها في مكانه ، ورواه عثمان بن عمر عن إسرائيل بإسناده وزاد فيه ( وكان إذا دخل عليها قامت إليه، فأخذت بيده، وقبلته، وأجلسته في مجلسها ، ذكر ذلك أبو داود ، ورجال هذا الحديث ثقات ولم يقبل على المنهال بن عمرو ونسى مخرجه وذلك معروف في مواضعه ، وروى عن البراء ، أن أبا بكر أول ماقدم المدينة أتى عائشة ابنته فوجدها مضطجعة قد أصابتها حمى فقال: كيف أنت يابنية فقبل خدها افأما حديث عبد الله بن جعفر قال: ( لما قدم جعفر من الحبشة أتاه النبي عليه فقبل بين عينيه، وقال ما أنا بفتح خيبر أشد فرحاً منى بقدوم جعفر، فحديث يرويه ابن أبى مليكة عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه وقال: إسماعيل لا يعرف،وروته أيضاً عائشة أنه لما قدم هو وأصحابه استقبله وقبل بين عينيه فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف ذكرهما أبو أحمد وحديث الشعبي ﴿ أَنَ النَّبِي عَلَيْكُ تَلْقِي جَعَفُرُ ابْنِ أَبِي طَالَبِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَالْتَرْمُهُ وقبل بين عينيه ،مرسل ذكره أبو داود،وحديث ابن عباس أن رسول الله على قال: من قبل

<sup>(</sup>١) يَدْلَمُ: أي يخرج لسانه والماضي منه دلَّعَ أي أخرج ، ويقال أيضا أدلَّعَ : أخرج .

 <sup>(</sup>٠) كذا بالأصل ولعلها: أخبرني.

بين عينى ابنه كانت له ستراً من النار ، حديث منكر جداً ، يرويه حفص بن سلم أبو مقاتل السمرقندى عن عبد العزيز بن أبى داود عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وأبو مقاتل هذا منكر الحديث جداً ، والحديث المذكور ذكره أبو أحمد بن عدى ، ولم يصح فى هذا الباب حديث أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إلا الوالد ولده والولد والده وللجهل بحال الصغار ، وفى رواية عن أبى هريرة قال أبو بكر بن الجهم : نا مروان عن الحريرى عن أبى نصرة عن الطهاوى عن أبى هريرة فذكره أيضاً فإن لفظه فى غاية النكارة .

## الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء

اعلم أن جل مايحذر من النظر إنما هو في هذا الباب والذي بعده أعني نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال ، لأن الدواعي متوفرة فيهما على شيئين: أحدهما:قضاء الوطر، ونيل الشهوة، والآخر: التناسل الذي هو في الجبلَّة، وكل ذلك موجود في الجانبين أعنى جانب الناظر والمنظور إليه ، بخلاف ماتقدم من نظر الرجال إلى الرجال ونظر النساء إلى النساء ، فإنه ربما لا يكون الهوى إلا بأحد الجانبين وهو جانب الرجال ، ولهذا المعنى جاء قوله عَلِيُّهُ : ( ماتركت في الناس بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء ، رواه أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ذكره مسلم رحمه الله ، وقوله ( اتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ، رواه أبو سعيد الخدرى ذكره أيضاً مسلم ، وروى أبو سعيد الخدرى أيضاً قال : ( ما من صباح إلا وملكان يناديان سبحان الملك القدوس، وملكان يناديان اللهم أعط منفقاً خلفاً وأعط ممسكاً تلفاً ، وملكان موكلان بالصور متى يؤمران فينفخان، وملكان يناديان ويل للرجال من النساء، وويل للنساء من الرجال ، قال البزار نا عمرو بن عبد الله الأودى وصالح بن معاذ العقدى قالا نا وكيع بن الجراح عن خارجة بن مصعب وهو صالح ، ولم يصح في هذا حديثٌ عمر عن النبي عليه قال: ( لولا النساء لعبد الله حقاً حقاً ، فإن في إسناده عبد الرحيم بن زيد العمي ، وهو منكر الحديث ، وكل ما يحذر في ما بين الرجال والنساء أوله النظر والعائد إليه البصر فبحسب ذلك اشتد الأمر في هذين البابين فاعلم ذلك.

## [ حكم نظر الرجل إلى امرأته ]

[ مسألة ] : إن كانت المرأة يحل للرجل وطؤها ، فلا كلام في جواز النظر إلى ماعدا الفرج ، أما النظر إلى الفرج فموضع خلاف أجازته المالكية قيل لأصبغ: إن قوماً يذكرون كراهيته ، قال : من كرهه إنما كرهه بالطب ليس بالعلم لا بأس به وليس بمكروه، وروى عن مالك أنه قال: لابأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع ، زاد في رواية ويلحسه بلسانه وهذه مبالغة في الإباحة وليس ذلك على ظاهره ، قال القاضي أبو الوليد بن رشد أكثر العوام يعتقدون أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته في حال من الأحوال ، وقد سألني عن ذلك بعضهم واستغرب أن يكون جائزاً وعلى هذا أيضاً مذهب الحنفية ، قال القدوري : وينظر الرجل من أمته التي يحل له وطؤها وزوجته إلى فرجها ، وأما الشافعية فلهم فيه قولان : أحدهما : الإباحة كما تقدم ، والآخر : المنع ، والنظر عندهم إلى داخله أشد، ذكر ذلك الغزالي ، ولم يحل قولاً ثالثاً وأعرفه لأبي إسحاق منهم قال : يكره النظر إليه لأنه سخف ودناءة ولا يحرم ، وروى ذلك عن النبي عَلَيْكُ حديث بالإباحة لم يصح ، قال أبو بكر بن الجهم نا إبراهيم قال نا محمد بن نلهي قال نا إسماعيل بن عباس عن عبد الرحمن بن زياد عن سعيد بن مسعود الكردى: « أن عثمان بن مظعون أتى النبي عَلِيم فقال : إنى لا أحب أن أنظر إلى عورة امرأتي ولاترين ذلك مني ، فقال رسول الله ﷺ : إن الله عز وجل جعلك لها لباساً، وجعلها لباساً لك فإني أرى ذلك منهن ويرينه مني ، فقال فمن بعدك يارسول الله أولى ، فقال إن عثمان حيى ستير ، وهذا ضعيف بالضعفاء والمجاهيل ، وعبد الرحمن بن زياد كاف في ضعفه ، وروى فيه أيضاً حديث بالمنع لم يصح ، قال بقى بن مخلد نا هشام بن خالد قال نا بقية قال نامرة بن جرير عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله عليه قال : ﴿ لا ينظر أحدكم إلى فرج زوجته ولافرج أمته فإن ذلك يورث العمى ، وقال أبو أحمد بن عدى نا ابن (عيينة) (١) قال : قال رسول الله على : ﴿ إِذَا جَامِع أَحَدَكُم زُوجِته وَجَارِيته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى ، قال فيه أنه منكر ويشبه أن يكون بين بقية وابن جريج بعض المجهولين أو بعض الضعفاء لأن بقية كثيراً ما يدخل بين نفسه وبين بن جريج بعض الضعفاء أو بعض المجهولين لأن هشام بن خالد قال عن بقية في جريج انتهى كلام ابن عدى ، وكل من في هذا الإسناد ثقة إلا بقية بن الوليد فإن حاله عند المحدثين في رواية المنكرات عن قوم لا يعرفون، أوضعفاء معروفة وأحسن أحواله إذا روى عن إمام وهو ابن جريج ، وفيه قاولا أحاديث بقية ليست بنقية ، فكن منها على تقية ، وإن صح هذا الخبر لزم الانتهاء، وإلا فكل شيء من المرأة لزوجها أو لسيدها حلال، وبالله التوفيق .

## [ حكم نظر أحد الزوجين إلى الآخر بعد الموت ]

[ مسألة ] : أما بعد الموت فهل يرى أحد الزوجين ذلك من صاحبه ، أعنى إذا قلنا أن كل واحد منهما يغسل صاحبه ، وليس هذا موضع ذكر هذه ، فهذه موضع نظر ، فقال مالك : لا بأس أن يغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة ، ولا يطلع أحدهما على عورة صاحبه ، رواه عنه ابن عبد الحكم وابن وهب وكذا هو في المجموعة ، ولذا قال سحنون ، وروى عن أشهب يغسل أحد الزوجين صاحبه مجرداً، وهذا قد يمكن أن يكون معناه من غير نظر إلى العورة فلا يكون خلافاً لمذهب مالك ، وكذلك ماروى موسى عن ابن القاسم من قوله : ولا بأس أن يغسل الرجل من يحل له مثل أمته وأم ولده ومدبرته كالزوجة من غير ضرورة يمكن أن يجعل قول مالك في أنه لا يرى العورة، ووجه ذلك أن الاستمتاع قد بطل بالموت فلا يحل الاطلاع من الرجل على عورة المرأة ولا من

<sup>(</sup>١) في الأصل (يعيه) .

المرأة على عورة الرجل، وإن كنا نقول إن حكم الزوجية باق على جواز الغسل من غير ضرورة ومع وجود من يغسل فإن الاطلاع مع ذلك إلى العورة وهتك الحرمة عبث لا يحل والله أعلم، وأما مُكاتبته ولو لم تُؤد من كتابتها شيئاً وكذلك مُعْتِقَته إلى أجل فلا يغسلهما، وهذا أيضاً مروى عن ابن القاسم، وهو كله صحيح مع الاختيار فأما مع الضرورة فلا بل يجوز حينئذ أن يغسل الأجنبي الأجنبية، وموضع ذكر هذا كتاب الجنائز، وإنما الغرض ههنا أحكام النظر وليس من ضرورة الغسل النظر، وسنذكر بعد هذا إذا ذكرنا نظر الرجل إلى الأجنبيات تحريم نظره إلى فرج الأجنبية بعد موتها كما كان حراماً في حياتها، ونبين أن ذلك يقع أحرى من حيث قد حرم النظر إلى فرج امرأته، أو أمته بعد الموت إن شاء الله تعالى، ونذكر الآن إن شاء الله نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية بما زاد على نظر الفجأة فنقول:

### [ حكم النظر إلى الأجنبية ]

[ مسألة ]: نظر الفجأة قد قدمنا في الباب الأول حكمها وحديث جرير ينهى النبى عليه إياه عن الزيادة عليها بقوله له: ( اصرف بصرك ) يعني عما قد زاد عليها وذكرنا حديث على رضى الله عنه في ذلك، وعلله من طرقه، وكل ماعدا نظر الفجأة فهو الذي يعتمد هاهنا بيان حكمه ، وقد جاء حديث ثواب الكف عما زاد من النظر على نظر الفجأة ، ثم لم يصح، لا ينبغي أن يظن من يقف عليه غفلتنا عنه ، فكذلك نذكره على علاته ، وهو حديث يرويه ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن ذحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عليه : ( من نظر إلى محاسن امرأة فغض طرفه في أول نظرة رزقه الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه ) وفي كل من بين أبي أمامة وابن المبارك في هذا الإسناد مقال ، ومنهم من لا يقبل مايرويه أصلاً ، أمرهم عند المخدثين بين ، ولو صح كان معناه فيما زاد على نظرة الفجأة ولقوله: ( من نظر الحدثين بين ، ولو صح كان معناه فيما زاد على نظرة الفجأة ولقوله: ( من نظر

#### [ ١٩٤/ أحكام النظر / صحابة ]

إلى محاسن امرأة ٤ وكذلك حديث عصمة بن محمد عن موسى بن عقبة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله على : ﴿ ما من عبد يكف بصره عن محاسن امرأة، ولو شاء أن ينظر إليها نظر إلا أدخل الله قلبه عبادة يجد حلاوتها ٤ وهو أيضاً ضعيف لأن عصمة هذا منكر الحديث ، ذكر الحديثين أبو أحمد بن عدى وكذلك حديث أبي ريحانة قال : خرجنا مع رسول الله على غزوة، فسمعته يقول: حرمت النار على عين دمعت من خشية الله ، وحرمت على عين سهرت في سبيل الله، ونسيت الثالثة، وسمعت بعد أنه قال: حرمت النار على عين غضت عن محارم الله ، فإن هذه القطعة المقصودة منه مرسلة كما ترى لايدرى ممن سمعها وأيضاً ، فإنه من رواية عبد الرحمن بن سريج من محمد ابن شمير لا يعرف حاله، وشمير بالشين المعجمة هو أشهر، وقال عبد الغنى بالسين يعنى المهملة ، وكنيته أبو الصباح ذكر هذا الحديث النسائي رحمه الله ، فاعلم ذلك .

## [ حكم النظر إلى من يحل للرجل وطؤها ]

[ مسألة]: إذا كانت المرأة ممن لا يحل للرجل وطؤها لم تخل لأن تكون ذات محرم أو غير ذات محرم فلنجعلهما مسألتين وتتعلق كل واحدة منهما بمسائل.

### [ حكم نظر الرجل إلى ذات محرمه ]

[ مسألة ]: نظر الرجل إلى ذات محرمه ، إما أن يكون إلى العورة، أو إلى غير العورة ، فإن كان إلى غير العورة فهذا لا يخالج أحداً الشك في تحريمه اللهم إلا أن تكون صغيرة فهاهنا يختلف حكم ذوى المحارم، أما الأب والجد في حال التربية فلا كلام في جوازه ، وأما من عداهم كالأخ والعم وابن الأخ والحال فهل يجوز لهم أن ينظروا إلى عورة الصغيرة أم لا ؟ الظاهر أنه يمنع ، لأنه لاحاجة إلى يجوز لهم أن ينظروا إلى عورة الطلاع على العورة ضيق ، والقول بأن ذلك ليس ذلك ، والتحرز ممكن ، وباب الاطلاع على العورة ضيق ، والقول بأن ذلك ليس

بعورة من الصغيرة إن كانت غير مشتهاة مبنى على ماقد مناه من أنه لا يستحيى من بدوه ، والعورة ما يستحيى من بدوه ، وقد يمكن أن يقال غير هذا من حيث يتحقق فيه معنى العورة ، فإن العين إذا نظرت إليه فيعتبر المعنى الذى به ينظر إلى الوجه والكف والقدم وليس عندنا دليل يبيح النظر إلى الصغار بإطلاق حتى يقيد به مطلق قوله عز وجل: ﴿ قل للمؤمنين يغضوا ﴾ فامتنع النظر ، ووجب غض البصر ، إلا أن يصد عن هذا صاد يعثر عليه بعد إن شاء الله تعالى ، والمسألة محتملة ، والمنع أظهر لا لمسألة هل ذلك عورة من الصغيرة أم لا ؟ ، فإن ذلك من الصغير لاشك منه ولا بنظره العين إلا كما ينظر صدره أو بطنه اللهم إلا في حق النساء فإنه يمكن أن يجعل ذلك منه مثل ما جعلناه من الصغير في حق الرجال هذا كله مع الاختيار ، وأما لو قدرنا أحد هؤلاء اضطر إلى تربية صغيرة لا كافل لها ، سنبين مايقع هذا من نظره إليها عن هذا الباب بباب الضرورات ، فاعلم ذلك

## تابع [ الحكم السابق ]

[ مسألة ]: فإن كان زمان التربية قد انقضى لما حكم للأب في جواز نظره إلى فرج ابنته أو منعه ، أما إذا كانت بحيث تشتهى وتتميز على الغلام فلا كلام في تحريم ذلك ، وأمّا ماقبل ذلك كالفطيم ونحو منها فموضع نظر ، وينبغى أن يستصحب حال الإباحة التي كانت في زمان التربية حتى يرتفع ذلك بدليل، وهي مع هذا موضع نظر .

### تابع [ الحكم السابق]

[ مسألة ]: فإن كان إنما ينظر منها أعنى ذلك من ذات محرمه إلى الوجه والكفين والقدمين صغيرة كانت أو كبيرة فهذا جائز بلا خلاف؛ لأنه شيء يبدو في حال المهنة ، ولأنه قد نصت الآية على جواز إبداء المرأة خَفيُّ زينتها لمن ذكر فيها فلابد أن يكون فيها الوجه والكفان والقدمان ، فهذه يراها الأقرب ممن ذكر

[ ١٣٦] أحكام النظر / صحابة ]

في الآية، وإلا تعذر إذا كان إبداؤها ذلك جديراً، كان النظر إليه جائز كما قدمناه فلا نعيده .

## [حكم النظر إلى ذات محرمه بلذة]

[ مسألة ]: اللهم إلا أن ينظر إلى ذلك من ذات محرمه بقصد اللذة فهذا لا شك في تحريمه، وأظن أنه لا خلاف فيه ، وابن عبد البر قد نص على تحريمه، ولم يحك فيه عن أحد شيئاً إلا أنه قال عن الشعبى أنه كره أن يديم النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته قال أبو عمر وزمانه خير من زماننا وهذا عندى من الشعبى إنما هو كراهة أم إدامة النظر الذي يمكن عنه التذاذ وافتتان، وإن لم يقتض الالتذاذ فأما إذا قصد بالنظر اللذة فلا خلاف فيما أرى في تحريمه والله أعلم .

#### [ تابع ماسبق ]

[ مسألة ]: فإن كان نظره من ذات محرمه إنما هو إلى مابين ذلك وبين عورة همالا يظهر إلا بقصد الإظهار كالصدر والبطن ومراقه والشعر ونحو ذلك ، هذا فيه خلاف قيل يجوز بإطلاق ، ويشبه أن يكون مذهب الحنفية هكذا ، قال القدورى : وينظر الرجل من ذات محرمه إلى الوجه والرأس والساقين والعضدين، ولا ينظر إلى بطنها وظهرها، ولا بأس أن يمس ماجاز أن ينظر إليه منها ، وما روى عن مالك من ذلك ، فهو مجمل ذكره عنه ابن المواز من رواية ابن القاسم قال : وليستأذن على أمه وأخته، ولا يجوز أن يرى أمه عريانة، فيحتمل أن يراد به ألا يراهما باديتي العورة، ويحتمل أن يريد جسمهما، وينبغي أن يجوز هذا الاختلاف باعتبار قربهم وبعدهم، فليس الأب كابني البعل، وينبغي أن يجوز هذا الاختلاف باعتبار قربهم وبعدهم، فليس الأب كابني البعل، الأب أحرى بالمنع، والذي دلت الآية على جواز إبدائه هو ما يشتركون فيه، وليس ذلك إلا مواضع الحلى الخفي كالسوارين والقلادة والقرطة والخواتم ، وفي الخلخالين نظر، ولو قلنا إن القدمين كاليدين ومثل مواضع والقرطة والخواتم ، وفي الخلخالين نظر، ولو قلنا إن القدمين كاليدين ومثل مواضع

#### [ ١٣٧/ أحكام النظر / صحابة ]

الزينة الأخرى التي هي الكحل والسواك هذا الذي يشترك جميع من في الآية في جواز إبداء ذلك إليها، فإذا جاز لها بنص الآية إبداء هذه لجميعهم فما معنى منع المانع بإطلاق لجميعهم أو لبعضهم، وإذا جاز أيضاً بدليل للأب أن ينظر إلى البطن والصدر والظهر فما معنى إجازة المجيز بإطلاق ، وأبو البعل وابنه ليسا في ذلك كالأب، فالذي ينبغي أن يقال به ها هنا هو أن هذه المواضع التي فرض فيها الكلام أعنى ما هومستور إلا أن يظهر بقصد كالبطن والصدر والعنق والظهر ومافوق السرة ونحو ذلك لا يجوز لأحد عمن ذكر في الآية النظر إليه إلا البعل ، هذا الذي لاشك فيه، وأما الأب والابن فموضع نظر، إذ الآية إنما أباحت ما يشترك فيه قريبهم وبعيدهم، وأما من عداهم كالأخوة أو بنتهم أوبني الأخوات أو عبدها أو من لا إرب له ، فلا سبيل لهم إلى النظر إذ لا سبيل لها إلى الإبداء أما هؤلاء فبمطلق قوله تعالى: ﴿ يغضوا من أبصارهم ﴾ وأما هي فبقوله تعالى: ﴿ والايبدين زينتهن ﴾ استثناء من هذا النهي الظاهر من الزينة لا لكل أحد والمشترك من الباطنة اللذين ذكروا في الآية يعنى ماليس بمشترك منهى عن إبدائه فينهى عن النظر إليه لكل أحد من الرجال مُحرّماً كان أو أجنبياً ويمكن استقراء هذا الذي شككنا فيه من أمر الأب والابن من حديث أم سلمة وعائشة زوجتي النبي عليه «أن سهلة بنت سهيل قالت: يارسول الله، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وكان يأوى معى مع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني أصلى ، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ماقد علمت معنى قوله ﴿ ادعوهم لآبائهم ﴾(١) الآية فكيف ترى فيه فقال أرضعيه، الحديث ذكره بهذا اللفظ أبو داود وهو صحيح ، وفي كتاب مسلم أنه ذو لحية ، ووجه دلالته لهذا الباب من وجهين أحدهما : أنها أخبرت النبي ﷺ من معتقدها وعما كانت تعامله به أيان كانت تعتقده ابناً من الأبناء مع ابنها في بيت واحد وكانت تبدو متفضلة في ثوب واحد وغير متفضلة، وتبذل المرأة في

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب بعض آية: ٥.

بيتها معلوم فأقرها النبى عَلَيْكُ ولم ينكر عليها ، والوجه الثانى : أنه علمها كيف تصير محرماً منه حتى تبقى على ما كان عليه من رؤيته لها كما يراها سكناها ، ومعلوم أنها فى حال تناولها إياه الثدى فى غير أم فقد دل هذا على جواز رؤية ما يتناول من الثدى فإن هذا بين من هذا الخبر أن الابن يرى من أمه ما هو غير الوجه والكفين والقدمين مما هو مستور عادة لا ينكشف إلا بقصد، وإن كنا لا نقول برضاعة الكبير لدليل منع من القول بها فلا مانع من هذا المعنى الذى تضمنه الخبر، وهذا إذا تقرر فى الابن فهر أيضاً حكم الأب بل هو أحرى بذلك فالصواب إذا هو قول من يقول يجوز ولكن لا بإطلاق لكن فى حق هؤلاء، ولا أعرف هذا القول لهم لكن من قال يجوز بإطلاق نظر ذى الحرم إلى كل هذه المواضع الخفية فقد أجاز ذلك للأب وللابن ، ومن قال لا يجوز لواحد منهم النظر إليها فقد منع ذلك للأب وللابن فلم يخرج بهذا القول على أقوالهم وعلى النظر إليها فقد منع ذلك للأب وللابن فلم يخرج بهذا القول على أقوالهم وعلى أن القولين المحكين عنهم قد قال بعض الناس لا يجريان فى الثديين بل يلتحق أن القولين، وسيأتى لهذا المعنى ذكر فى مسألة نظر المخنث فيما بعد إن شاء الله القولين، وسيأتى لهذا المعنى ذكر فى مسألة نظر المخنث فيما بعد إن شاء الله القولين، وسيأتى لهذا المعنى ذكر فى مسألة نظر المخنث فيما بعد إن شاء الله تعالى، فاعلم ذلك وبالله التوفيق .

## [ تابع النظر إلى المحارم : أم الزوجة ]

[ مسألة ]: من ذوات المحارم في نظر ذي محرمها إليها خلاف كأم الزوجة، جوز مالك النظر إلى شعرها ذكر ذلك ابن المواز عنه ، ومنع ذلك سعيد بن جبير وتلاحين يسئل عنها ؟ ثم قال لا أراها فيها ، وهو موضع نظر فإن الشهوات لا تنضبط ، وعلة الحرمة فيها وهو كونها أماً للزوجة لا يقتضي للطبع انكماشاً كما فيما بينه وبين أخته مثلاً وقد كان جائزاً له نكاحها قبل تزوجه بابنتها وحدوث الصهر بينهما [........] () وهي مطيعة لطبعها ولا زاجرلها عن ثوران الشهوة عند النظر وزاجر الشرع ليس هو عن ثوران الشهوة فإنه ليس داخلاً تحت عند النظر وزاجر الشرع ليس هو عن ثوران الشهوة فإنه ليس داخلاً تحت

الاكتساب إنما هو عن التسبب لذلك، وعن العمل لحسمها فعلى هذا لا يجوز له من النظر إليها مايحرك شهوته، وهى فى هذا بخلاف الأم والبنت والأخت، فإن الطباع نافرة عن قصد الالتذاذ بهن فاكتفى بذلك زاجراً ولم يحتج معه إلى تحريم النظر ، ولكن مع هذا فإن قول سعيد بن جبير فى المنع من النظر إليها لا ينبغى الإقدام على المصير إليه بإطلاق ، والذى لا شك فى جوازه النظرة منها إلى وجهها وكفيها ، فإن ذلك قد جاز النظر إليه من الأجنبية والزيادة على ذلك عندى موضع توقف.

## [ حكم النظر إلى الربيبة ]

[ مسألة ]: ربيبته أيضاً نعنى بذلك بنت امرأته هى أيضاً كذلك ولأن كونها في حجره قد انتهى إلى أن كان له أثر في الحرمة عند قوم نبه على ذلك قوله تعالى ﴿ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم ﴾(١) الآية وقوله على: وأما أنها لولم تكن ربيبتى في حجرى ماحلت لى ، ومثل هذا الوصف الذي قد أعنى بذكره قرآنا وسنة واعتبر في الحكم بالتحريم لا ينبغي إلغاؤه فبحسب هذا يكون النظر إليهن جائزاً جوازه إلى ذوات محارمه القريبات ، وباعتبار مافي الجبلات من أن النظر يحرك الشهوة حيث لا زاجر للنفس عن ذلك من طبعها يجب المنع، ولا أعرف فيها من القول بالمنع ما أعرفه في الذي قبلها من قول سعيد بن جبير .

[ مسألة ] : جوز مالك أن يرى شعر امرأة ابنه والقول بها عندى كالقول في أم امرأته .

(١) سورة النساء : آية ٢٣ .

### [حكم النظر إلى أخت الزوجة ]

[ مسألة ]: أخت امرأته هي عندي بالمنع أحرى وذلك بين فيها فإن الحرمة التي بينه وبينها ليست كالحرمة التي بينه وبين أم زوجه وابنتها فإن هذه حرمة تزول بموت الزوج أو طلاقها ، وتلك لا ترتفع فظهر الفرق ، وغض البصر بإطلاق وهذه أحرى [يقع شهواته أولا أختها وتعددها تعدد أخيه من أختها زوجته] وقد قال النبي على : ( الحمو الموت ) فينبغي أن تكون هي موتاً آخر كالحمو ، وقد قال مالك رحمه الله يبتعد عنها ما استطاع فاعلم ذلك .

### [ النظر إلى زوجة الأب ]

[ مسألة ] : زوجة الأب جائز النظر إلى المشترك مما تبديه بلا نزاع لقوله تعالى ﴿ أُو أَبِناء بعولتهن ﴾ وما روى عن الحسن والحسين رضى الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين ذهاباً منهما إلى أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي عليه وهي قوله ﴿ لا جناح عليهن في آبائهن ﴾ الآية كان ابن عباس رضى الله عنهما يخالفهما ويقول إن رؤيتهما لهن حلال ، ويحتج بآية النور ، فإذا الذي يقع الآن من هذا لاريب في جوازه فاعلمه .

### [ النظر إلى أم ولد ابنه ]

[ مسألة ]: أم ولد ابنه هل يجوز أن ينظر منها إلى ما ينظر من زوج أبيه ؟ الظاهر المنع بقاء على الأصل والسيد ليس بعلاً ، وروى ابن القاسم عن مالك قيل: أو يسافر بأم ولد أبيه ويحملها على الدابة ويضمها إليه ولو صارت فى عصمة غير أبيه ؟ قال : لا أحب أن يسافر بها ولا يعجبنى، فارقها أبوه أوكانت تحته، وهذا ظاهر لأنها منه أجنبية قد قلنا فيما إذا كانت المرأة التى ينظر إليها الرجل ذات محرم فلنقل الآن فيما إذا كانت أجنبية .

<sup>(</sup>م) كذا بالأصل.

### [ حكم النظر إلى الأجنبية ]

[مسألة]: إذا كانت المرأة المنظور إليها غير ذات محرم أعنى أجنبية فهى لا يخلو من أن تكون صغيرة أو كبيرة، وإذا كانت كبيرة لايخلومن أن تكون مسلمة أو كافرة، وإذا كانت مسلمة فلا يخلو من أن تكون حرة أو أمة شابة أو عجوزاً.

## [ حكم الأجنبية الصغيرة ]

[ مسألة ] : إن كانت هذه الأجنبية صغيرة هل يجوز له النظر إلى وجهها أم لا ؟ في ذلك قولان كما في الكبيرة على ماسنذكر الآن إن شاء الله تعالى ، والأظهر إذا كانت لا تشتهى لصغرها الجواز فإن كانت تشتهى جاز مالم يخف الفتنة أو يقصد اللذة كما نقوله بعد في الكبيرة وهذه مبنية عليها والتقسيم اقتضى تقديمها وإلا فالأولى كان تأخيرها ، ومن الفقهاء من قال الأظهر المنع نظراً إلى جنس الأنوثة، وقد صح حديث أبي قتادة : ﴿ رأيت النبي عَلَيْكُ يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاصى على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها ، ومستبعد جداً أن تكون على صغرها بنقاب ، وقد رأوها وعرفوها ، وحديث أم سلمة المتقدم الذكر بالجارية التي رآها رسول الله عَلَيْكُ في وجهها شفعة (١) لا يدل على المقصود ههنا لاحتمال أن يكون أدرك ذلك منها بنظرة الفجأة ، وسنقرر النظر إلى وجه الكبيرة بما لا يبقى إشكالاً في هذه حتى يتبين منها جواز النظر إلى وجهها إذا لم يخف الفتنة ولم يقصد اللذة ، وامتناعه إذا قصد اللذة ، وقد قلنا إنه يحرم بنظره بقصد اللذة لذات محرم، فكيف هذه التي فرضناها أجنبية وجواز يضاً إذا لم يخف الفتنة يتبين فيما بعد إن شاء الله تعالى .

(١) الخال ـ أو الندبة .

### [ حكم النظر إلى فرج الأجنبية الصغيرة ]

[ مسألة ] :أما نظره إلى فرج الأجنبية الصغيرة فإنه لا يجوز ولا أعلم فيها خلافاً ، وذكره الغزالى ولم يحك خلافاً والذى تقدم من إجازة مالك غسل النساء الصبى الصغير ابن سبع سنين ونحوها إن لزم عليه بالأحرى ، والأولى غسل الرجال إياه وغسل الرجل الصبية لم يكن فى ذلك إجازة نظر إلى العورة كما فى غسل الكبير والكبيرة وأيضاً فإن الفتوى بذلك إنما هى حين لا يوجد من يغسل فهى محل ضرورة .

### [ حكم النظر إلى الأجنبية الكبيرة المسلمة ]

[ مسألة]: فإن كانت هذه الأجنبية كبيرة وهي مسلمة فلا خفاء بتحريم النظر من الأجنبي إلى ماعدا وجهها وكفيها وقدميها كالصدر والبطن والعنق والشعر ومافوق السرة والظهر هذه مواضع لا يجوز له النظر إلى شيء منها أصلاً وهذا مالاخلاف فيه، أما نظره إلى وجهها وكفيها وقدميها فموضع نظر فلنبدأ بالوجه.

### تابع [ النظر إلى وجهها ]

[ مسألة ]: نظره إلى وجهها منهم من جوزه لا بإطلاق ولكن مقيداً بأن لا يخاف النظر إليه الفتنة ، ومنهم من حرمه بإطلاق، ومنهم من جعله مكروها، وما رواه عاصم الأحول عن الشعبى قال: وقلت له: الرجل ينظر إلى المرأة لا يرى منها مُحرَّماً قال : ليس لك أن تتبعها ببصرك يحتمل أن يكون به مانعاً من النظر فيكون مع المحرَّمين، ويحتمل أن يكون به مانعاً من الإدامة والتحقيق فيكون مع المبيحين ، وهذا أظهر في تأويله فقد روى عنه أنه كره أن يَسفَّ الرجل النظر إلى أمه وابنته وأخته ، قال أبو عبيد: الإسفاف: شدّة النظر وحدته ، وهذا منه بلا شك لا يكون به مانعاً، فإنه لا يمتنع عنه أحد النظر هكذا إلى من ذكر، فهو إذاً مع المبيحين ، فمن حرم النظر إليه بإطلاق من الفقهاء يجيء قوله موافقاً لقول عبد

#### [ ٣ ٤ / أحكام النظر / صحابة ]

الله بن مسعود: إن الزينة الظاهرة هي الثياب فلا تبدي وجهها وماتبدي لا ينظر إليه إلا أن يخاف الفتنة يجيء قوله موافقاً لقول من قال في الزينة الظاهرة أنها الثياب والوجه إذ ماتبدى يجوز النظر إليه وهذان القولان موجودان منصوص عليهما عند الشافعية، وأحدهما وهو جواز النظر إليه إلا أن يخاف و مذهب الخنفية نَصُّ على ذلك القد ورى ، ومن الشافعية من قال أنه يكره النظر إلى ما ليس بعورة من الأجنبية ولا يحرم ويمكن أن يقال أن مذهب مالك منها هو أنه لا يجوز للرجل النظر إلا من ضرورة وإلى هذا ذهب ابن رشد ، ونص عليه في المقدمات وسبر كلامه في باب تصرف الأجنبي للمرأة في حوائجها في باب الضرورات إن شاء الله تعالى ، فإنه شرح الرواية في ذلك وعلى هذا وقد تقدم التنبيه على مواضع تفهم أن مذهب مالك خلاف هذا من جواز النظر إلى وجهها في باب ماتبديه أو لا تبديه عند الكلام على الزينة ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب تحريم النظر إلى وجه المرأة إلا من ضرورة خطبة وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار دليل على إجازة النظر ، فإذا نحن قلنا يجوز للمرأة أن تبدى وجهها وكفيها لكل أحد على غير وجه التبرج من غير ضرورة لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ولما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة ، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها لأنه لو كان النظر إليها ممنوعاً مع أنها يجوز لها الإبداء كان ذلك معاونة على الإثم، وتعريضاً للمعصية ،وإيقاعاً في الفتنة بمثابة تناول الميتة للأكل غير مضطر فمن قال من الفقهاء بجواز البدو فهو غير محتاج إلى إقامة دليل على جواز النظر، وكذلك أيضاً ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة البدو والإظهار غير محتاج إلى إقامة الدليل على تحريم النظر بل يكون النظر إليها من غير ضرورة حراماً لأنه إذا كان إبداؤه حراماً ،كان النظر إليه بمثابة النظر إلى العورة أو البطن أو غيرهما، وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها فإذاً النظر إلى ذلك جائز لكن بشرط ألايخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة أما إذا قصد اللذة فلا

نزاع في التحريم، بل لو كان نظره على هذا الوجه إلى ذات محرمه بنته أو أخته كان حراماً وإذا هو لم يقصد اللذة لكنه يخاف الفتنة بنظره فينبغي أن يكون ممنوعاً بقوله: ﴿ اصرف بصرك ، ويليه عن ابن عمه وقوله ﴿ خشيت عليهما ، وبما علم من قاعدة الشرع في الأمر بغض البصر أنه لأجل الخوف على النفس وقصد صيانتها عما يجلب إليها هوي كان هوي لم يخف هاهنا هو الخلاف الذي قدمنا حكايته فمن مانع ومن مجيز وقد كان تقدم النظر في مسألة النظر إلى الغلام وأنه إذا نظر إليه الناظر غير قاصد ولا خائف أنه جائز بلا خلاف، والأمر هاهنا بخلاف ذلك يعنى:أنه إذا نظر إلى وجه المرأة غير قاصد ولا خائف فالخلاف قائم استمداداً من غلبة الفتنة أكثر من الفتنة بهم ، وذلك أنهن محل قضاء الوطء الذي ينبنى عليه التناسل المقدر لميل النفوس إليهن كميلها إلى الطعام والشراب الذى ينبني عليهما بقاء الجنس إلى أجله المقدر فيلتحق هذا المعنى بمن حرم النظر من حرمه وإن كان الناظر غير قاصد ولا خائف صيانة للنفس عن الهوى حتى يكون ماينال من اللذة ويقضى من الوطء على الوجه الشرعى وإن غلب عليه الالتفات إلى المعنى الذي من أجله وجب غض البصر في أصل الشريعة وهو الخوف على النفس مما يجر إليها الناظر قال ههنا هو غير خائف ولا قاصد، فالنظر جائز أما نظ النساء إلى النساء فينبغى أن يكون الأمر فيه كنظر الرجال إلى الغلمان يعنى أنه لا يكون الخلاف في ذلك إن كان غير قاصد ولا خائف كما لم يكن الخلاف في نظر الرجال إلى الغلمان فهي إذاً أربع مسائل نظر الرجال إلى الغلمان ،ونظر النساء إلى النساء هاتان متساويتان إذا لم يكن خوف ولا قصد جاز بلا خلاف، وإذا كان الأمران امتنعا بلا خلاف فإن كان القصد دون الخوف حرم ، ولو كان ابنه أو من المرأة ابنتها وعلى أن هذا القسم ممتنع التصور فإن قصد اللذة هو عين الفتنة وإن كان الخوف من غير قصد لذة، وهو يعلم من نفسه الانقياد إلى البصر، والتسرع إلى الهوى افترقتا أما النظر إلى الغلام فقيل يحرم بإطلاق، وقيل يجوز

فإن أحس بشيء أمسك، وأما في نظر المرأة إلى المرأة فقيل يجوز فإن خافت أمسكت، وقيل يجوز لها ما يجوز لذي المحرم من ذات محرمه، ويمتنع عليها ما يمتنع عليه، وقيل يمتنع بإطلاق لأجل الخوف كما في نظر الرجل إلى الغلام ، وقد تقدم ذكر ذلك وتوجيهه في بابه أما نظر الرجال إلى النساء أو نظر النساء إلى الرجال فالقول فيهما على خلاف ذلك ، وهو أنه إذا تحقق الأمران الخوف والقصد أو كان القصد وتصور دون الخوف حرم النظر في الحالين، ولو كان من الرجل إلى ابنته ومن المرأة إلى ابنها وإن عُدِمَ الأمران فأما في نظر الرجل إلى المرأة فقيل: يجوز النظر إليها التفاتاً إلى عدم سبب المنع، وقيل: لا يجوز تَغْليباً لمستقر العادة في ميل النفوس إليهن ، وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجل فأحرى بالجواز إذ لا قصد ولا خوف،وإن كان الخوف دون القصد امتنع النظر، ولابد في مسألة نظر الرجل إلى المرأة وهذا هو موضع غض البصر المشروع خيفة الفتنة وأما في مسألة نظر المرأة إلى الرجل فمختلف فيه على ثلاثة أقوال سنبينها في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى ، ولنعد تلخيصها على وجه آخر فنقول: قصد الالتذاذ محرم للنظر لذوى المحارم وذوات المحارم فكيف للأجنبيات والأجانب سواء كان الناظر رجلاً أو امرأة لرجل أو امرأة وينتظم قصد الالتذاذ قسمين إذ يكون مع الحوف ودونه، وعدم الأمرين يجوز معه ثلاث مسائل، ومختلف في الرابعة، وهو نظر الرجل إلى المرأة فقيل فيها، يمتنع لأنها محل الشهوة الجبِلَيَّة وقيل: يجوز لعدم سبب المنع فلم يبق إلا قسم واحد وهو الخوف دون القصد ففي مسألة نظر الرجل إلى الغلام قولان: قيل: يجوز فإن تحرك أمسك وقيل: يحرم بإطلاق ، وفي مسألة نظر المرأة إلى المرأة ثلاثة أقوالٍ: قيل: يجوز فإنها لم تقصد، ولعل ماخافت لا يقع، ولكنها إن تحركت أمسكت، وقيل: يجوز لها ما يجوز لذي المحرم من ذات محرمه ، وقيل: يمتنع بإطلاق حذراً مما يخاف من الفتنة، وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأة يحرم قولاً واحداً لأن المحكى فيه قولان: أحدهما: يحرم بإطلاق،

والأمر يجوز مالم يخف فعلى القولين إذا خاف حرم، وفي مسألة نظر الرجل إلى المرأة إذا خافت، ولم يقصد فيها ثلاثة أقوال سنبينها في باب نظر النساء إلى الرجال إن شاء الله، والمسألة التي نحن فيها قد نسيتها بما خرجنا إليه فلنعد لها، وهي نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الحرة البالغ، فإذا قصد اللذة وخاف الفتنة حرم النظر، وإذا قصد اللذة ولو لم يخف كذلك، بل وكذلك لبنته وإذا لم يخف ولم يقصد قولان: أحدهما: المنع والآخر: الجواز فإن تحرك أمسك، وفي ما إذا خاف ولم يقصد المنع ولابد، وعلى هذا تخرج الأحاديث أما قوله عليه السلام لجرير بن عبد الله: واصرف بصرك وفإنه يعني به عما بعد نظر الفجأة إذ لا يدخل نظر الفجأة تحت التكليف، فإنها بغير قصد إلى إيقاعها وإنما قال له اصرف بصرك عما وراء ها وذلك والله أعلم أنه خاف عليه الهوى لما رآه معنيًا بالسؤال عنه ولأنه معلوم من حاله رضى الله عنه أنه كان في الجمال يوسف وكذلك كان يقال جرير يوسف هذه الأمة، والنظر كما يجر للناظر الهوى يجره إلى المنظور إليه كما قال الشاعر:

ويرفع الطُّرُف نحوى إِن مررت به حتى ليخجلنى من شدة النظر مَازَال يفعلُ هذا ويُدُمنُك من نظرى

فلعله عليه السلام خاف أن يكون نظره جالباً إليه هوى ومسبباً لمن ينظر إليه هوى فمنعه، وعلى هذا المعنى يخرج ماروى عن مالك رحمه الله من اشتراطه فى نظر العبد إلى سيدته ألا يكون له منظر؛ لأنه إذا كان له المنظر والجمال والشباب فنظر استمال الأبدان فكيف يباح وهى ضعيفة سريعة الانكسار، ولا سيما إن كانت لا زوج لها بخلاف الوغد القبيح المنظر هذا يمكن أن يكون نظره ترويعاً فكيف أن يعد جالباً للهوى والله أعلم ، وروى الترمذى عن محمد بن يسار عن أبى أحمد الزبيري عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عباس بن أبى زمعة عن زيد بن عدى عن أبيه عن عبيد الله بن أبى رافع عن على بن أبى طالب عن

[ ٧٤٧ أحكام النظر / صحابة ]

النبي عَلِيُّهُ في حديث الفضل بن العباس قال : وَلُوا عُنقَ الفضل فقال العباس : يارسول الله لويت عنق ابن عمك قال: رأيت شاباً وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ، قال الترمذي :حديث حسن صحيح ، وذكره البزار أيضاً وهو ظاهر قوى بما قلناه من إباحة النظر إذا لم يخف الفتنة وذلك من حيث تركها لم يأمرها بالتنقب ولم ينه الناس عن النظر إليها ، وإنما نهى من خاف عليه الفتنة فإن قيل لعلها كانت مُحْرِمة فلذلك لم تؤمر بستر وجهها، فالجواب أن يقول: لا يضر ذلك ما نحن فيه من إباحته الفضل وغيره النظر لولا ماخاف من الفتنة هذا مالا يقدر أحد أن يفهم من الخبر خلافه أعنى أنه لولا خوفه عليه الافتتان تركه كما ترك الناس وقد فهم العباس أن النظر جائز وكذلك أنكر ليٌّ عنق ابنه حتى عرفه النبي ﷺ بالذي أوجب ذلك فأقره النبي ﷺ على فهم ، ولو كان النظر حراماً لقال له: ياعم إني رأيته ينظر والنظر حرام، وهو لم يقل هكذا وإنما قال له: و رأيت شاباً وشابة فخشيت ، فمنعه لَمَّا خاف عليه أما المرأة فإنه والله أعلم رآها مقبلة على شأنها سائلة عما عَنَّ لها فلذلك لم يعرض لها بنهى فإن تلفتها لم تدل عليه قرينة كما دلت قرينة التفات الفضل وإلحاحه بالنظر على [ مُغيّبة ] (١) فلعل المرأة لم تقصد بالنظر التذاذاً ولا خافت فتنة وسنزيد هذا بياناً في باب نظر المرأة إلى الرجل إن شاء الله تعالى ، فإن قيل فقد ذكر البزار ما هذا سياقه نا يوسف بن موسى نا عبيد الله بن موسى نا إسرائيل عن أبى إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أنه قال : ( كنت رديف رسول الله عليه من المزدلفة وأعرابي يسايره ومعه ابنة له حسناء قد أردفها خلفه فجعلت أنظر إليها فجعل النبى عظي يلوى وجهى ويصرفه عنهافلم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة » ففي هذا الحديث أنها مُردفة خلف أبيها ، وفي حديث فمرت ظعن نحونا هذا تعارض قلنا لا تعارض فيه بل يمكن وقوع ذلك كله فمرت الظعن وساير

<sup>(</sup>١) المغيبة : التي غاب عنها زوجها ، والمراد هنا: لم يكن معها.

الأعرابي وسألت الخثعمية وتكرر الفعل من الفضل والمنع من النبي عليه وهذا يؤيد ما قلناه من أنه عرض له لما رأى من إلحاحه ولم يعرض للنساء لإقبالهن على شئونهن أو لأنهن محرمات، ولا أيضاً لغير الفضل من الرجال ممن لم ير منه ما رأى من الفضل من الإلحاح ويتبين من حديث رواه ابن جريج عن الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس عن أخيه الفضل بن العباس أنه كان مردفاً للنبي على في دفعته من عرفة إلى المزدلفة يوم عرفة من المزدلفة إلى منى يوم النحر ذكر ذلك البزار، فاعلمه ، فإن قيل فقد ذكر البزار حديث أبي سهم قال: ( مرت بي امرأة فنظرت إليها فجذبتها جبذة(١) ثم أتيت رسول الله على من الغد وهو يبايع الناس فنظر إلى فقال:ألست صاحب الجبيذة بالأمس؟قلت: بلي يارسول الله لا أعود قال فبايعني ، وإسناده صحيح ، قال نا محمد بن عبد الله المجدى قال نا أسود بن عامر قال نا هريم يعنى ابن سفيان عن ببان بن أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي سهم ففي هذا أنه أنكر عليه الجبذة ولم ينكر النظر وبلا ريب أنها قد كانت بقصد يمنع من النظر بدليل ماتبعها من الجبذة ، قلنا : بل ظاهر القصة أنه أنكر عليه النظر فأما الجبذ فما فيه مس ولا لمس فلعله كان بطرف من ثوبها وإنما المنكر الذي أتاه النظر و هو الذي أفهمه النبي عليه في أنه يمنعه من مبايعته وليس في قوله ألست صاحب الجبيذة بالأمس ، ما يدل على أنه لا يعد إلا الجبيذة بل ما ذكر ذلك إلا كالصفة له المفهمة أنه قد عرف ما كان منه من غير تصريح به ، فما في هذا ما يناقض شيئاً مما قلناه لأنه لا خلاف في تحريم ما أشبه هذا من النظر فاعلمه والله الموفق.

(١) جلبة وجبلة بمنى واحد .

#### [ حكم النظر إلى القدمين والكفين ]

[ هسألة ] : نظره إلى القدمين والكفين من الحرة الأجنبية المدركة المشتهاة ينبني أَيْتَمَا القول فيه على ماتقدم مما يبديه للأجانب من زينتها الظاهرة ، وقد كان منهم من قال الثياب والوجه فقط فهؤلاء لا يجيزون النظر إلى الكفين والقدمين وكان منهم من قال الوجه والكفان فهؤلاء يجيزون النظر إلى ذلك ، وكان منهم من قال ظهور القدمين ليسا بعورة ولا يلزم سترهما في الصلاة فهؤلاء لا يجيزون النظر إلى الوجه والكفين وظهور القدمين فممن يقول بأنها تبدى الوجه والكفين سعيد بن جبير والأوزاعي وزاد ابن عباس إلى نصف الذراع وهذا هو الصواب عندى أحرى مما قد مر في باب يجوز إبداؤه وبما مر الآن في مسألة النظر إلى الوجه فإذاً يجوز للأجنبي النظر إلى الكفين كما يجوز له النظر إلى الوجه مالم يخف أما القدمان فقد قلنا إن الأظهر المنع من إبدائهما فيمتنع على ذلك النظر إليهما ، وهذا كله مبنى على ما قد تقدم ، وقد تمسك لجواز النظر إلى اليدين بحديث حذيفة المتقدم في الجارية التي أخذ بيدها كافاً لها عن الطعام بل القبض على يدها أشد من النظر إليها ولكن يجوز النظر ولا يجوز القبض على يد الأجنبية ، وإنما كان هذا من النبي عليه إنكاراً لمنكرها ونصاً عليها في الممكن من تغييره باليد لأنها لم تكن مبينة باللسان والذى أتت منكر ، وهو تناولها طعاما لم تُدْعَ إليه بغير إذن مالكه منتهباً أو شبه المنتهب والله أعلم .

# [ حكم النظر إلى الأجنبية العجوز المسلمة ]

[ مسألة ]: فإن كانت هذه الأجنبية المسلمة الحرة عجوزاً قد بلغت من السن إلى حد لا تتحرك شهوة بالنظر إليها، فالأظهر عند أبى حامد الغزالى المنع بناء على أصل القائلين بالمنع من النظر إلى وجه الأجنبية مطلقاً وسواء بينها وبين الفتاة من حيث هي بالجملة محل الوطء ،والشهوات لا تنضبط، ولكل ساقطة لاقطة،

وإذ قد كان مختارها بجواز النظر إلى وجه الفتاة مالم تخف الفتنة أو تقصد اللذة فإن النظر إلى هذه بالجواز أحرى فإنه آمن من الفتنة بسبب قائم محقق، هذا هو المعتمد، ويعتضد بظواهرها دخوله على على أم سليم وأم حرام وائتمامهما به ، وبعيد أن يكونا مستترتى الوجه وإن جاز ذلك فإنه ليس بالظاهر ، ولم تكن أم سليم من الكبر في هذا الحد الذي فرضناه، بل كانت في سن من يلد، وابنها عبد الله لما ولدته سماه النبي على كذلك، قوله على أغاطمة بنت قيس : ( اعتدى عند أم شريك ، على معتادها من زيارة الرجال إياها والفارق الموجب للافتراق لأنها عجوز وفاطمة شابة هذا هو الأظهر فيه، ويحتمل أن يكون قد علم من أمر شريك التحفظ ومن فاطمة التساهل في التفضل ولم يبح لواحدة منهن التبرج بالزينة ، وكذلك أيضاً غزو أم عطية مع النبي على سبع غزوات تداوى الجرحي وتقوم على المرضى، وكذلك غزو أم سليم وحضورها القتال بخنجرها لمزيد قوامتها، والغالب على مثل هذه الأحوال البدو على الناس والنظر، فالظاهر من قوامتها، والغالب على مثل هذه الأحوال البدو على الناس والنظر، فالظاهر من في ذلك، وفيما يجوز للقواعد من النساء إبداؤه في باب ما يجوز إبداؤه ومالا يجوز.

# [ حكم النظر إلى الأمة المسلمة - الأجنبية ]

[ مسألة ]: فإن كانت هذه الأجنبية مسلمة أمة هل هي في جواز النظر إليها وامتناعه مثل الحرة أولا ؟ اختلف في ذلك فمنهم من قال إنها كالحرة سواء، ومنهم من قال هي بالنسبة إلى الرجل كنسبة الرجل إلى الرجل فيما يجوز أن ينظر منها ، ومنهم من قال ينظر منها إلى ما يجوز أن ينظر إليه من ذوات محارمه وذلك مثل الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين، ولاينظر إلى بطن ولا ظهر هذا ماحكاه القدوري على أنه مذهب الحنفية، وزعم أبو عمر بن عبد البر أن كون ما هو منها عورة كالرجل مجمع عليه ، وزعم الغزالي أن القياس هو أن لا كون ما هو منها عورة كالرجل مجمع عليه ، وزعم الغزالي أن القياس هو أن لا

يجوز النظر منها إلا إلى ما يجوز النظر إليه من الحرة وحكاه قولاً قد قيل وروى عن مالك من كراهة خروجهن مجردات ما قد ذكرنا جميعه وبينا كيف لا يصح الإجم ع الذي حكاه أبو عمر معه مستوعباً في باب ما يجوز للأمة إبداؤه فعد إليه بالنظر ، والأظهر عندي في تلك المسألة جواز إبدائهن من أنفسهن أكثر مما تبديه للحرة من نفسها أخذاً مماقدمنا ذكره من مستقر الأمر فيهن جيلاً فجيلاً وأما في هذه المسألة التي هي ما يجوز النظر إليه منهن فموضع حذر وتوقف ، فإن من الإماء من هي أحسن من كل حرة تراها عين ، والإطلاق للرجال على النظر إلى محاسنهن معنا لا مخالفة المتقرر شرعاً من وجوب مراعاة صيانة النفس بغض البصر عما يجلب إليه هوى، فإن قلت: هذا نص لما لم يزل معتمدًا إياه في كل ما مر من أنه متى جاز الإبداء جاز النظر، وماجاز إبداؤه جاز النظر إليه، وههنا قلت إن الأمة يجوز لها أن تبدى من نفسها أكثر مما تبديه الحرة، ولا يجوز للرجل أن ينظر منها إلا إلى ما ينظر إليه من الحرة فالجواب أن نقول إنما أثبتنا ذلك الأصل بقول مطلق وهو ﴿ ولا تعاونوا على الإثم ﴾ (١) فمن أجاز الإبداء أجاز النظر؛ فإنه لوحرم كان الإبداء إعانة على الإثم ، وهذا القول المطلق على تقييده في موطن أو مواطن بأدلة مقيدة إن وردت ، وهذا المكان من ذلك فإنا إن أبحنا للرجل النظر إلى غير الوجه والكفين من صدر أو عنق من جارية كالبدر فقد خالفنا مقطوعاً به، وأرسلنا البصر حيث أمر بغضه، وتعرضنا للفتن أكثر من تعرضنا لها بالنظر إلى ذلك من الحرة الشوهاء الهزيلة التي قد حرم النظر إلى ذلك ههنا ، وهذا النوع من النظر حكاه يكون قطيعاً ، فإن قيل فقد روى أنس بن مالك في قضية صفية لهم قالوا لا ندرى أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ قالوا: إن حجبها فهى امرأته وإن لم يحجبها فهى أم ولد، فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها،ففي هذا إن لم يحجبها فهي أم

(١) المائدة : ٢ .

ولد يعنون أمة فإنها لم تلد بعد، وبعيد أن يعنوا بذلك سنز وجهها، فإن الحرة والأمة في إبداء الوجه سواء، فإنما ذلك فيما زاد على الوجه، فقد دل هذا على النها تبدى إذا كانت أمة أكثر مما تبديه الحرة، فالجواب أن نقول هذا عين ماقلناه من أن الأمة في ماتبديه بخلاف الحرة، أي أنها تبدى من نفسها أكثر من الحرة، وأما في النظر إليها كالحرة وليس ذلك في هذا الجمهر فإنهم لم يقولوا إنهم نظروا منها إلى أكثر من الوجه ولا ذكروا ذلك، والأظهر أن يكون قوله حجبها إنما معناه أنه ستر ركبتها حتى خلف حجاب فلما استترت أرسل الحجاب وإذاً كان ذلك لم يكن منه احتراض وكفينا مؤنة الجواب.

## تابع [ حكمة الأمة البعضية ]

[ مسألة ] : أمة له بعضها ولغيره بعضها لا يجوز له من النظر إليها إلا مايجوز من نظره إلى أمة ليس له فيها شيء.

#### ٦ الأمة الخلطة : بعضها حر، وبعضها له ]

[ مسألة ] : امرأة له بعضها وبعضها حرة ، نص مالك على أنه لا يجوز له النظر إليها يعنى إلا كما يجوز للحرة الأجنبية وهو صحيح لعدم تسبب الإباحة .

#### 7 أمة الرجل]

[ مسألة ]: أمته في كل ما قلناه كزوجه مالم يزوجها فإذا زوجها حرم عليه الاستمتاع بها وصارت بمنزلة ذوات محارمه، فلا يجوز أن ينظر إليها بقصد شهوة، ولا أن ينظر منها إلى ما بين السرة والركبة، كما لا ينظر إلى ذلك من ذوات محارمه وليس ينبغى أن يكون في هذا خلاف ولا أعلمه ، والحديث الذي فيه قد تقدم ذكره في فضل الإناث من الباب الثاني ، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومنها على ضعفه فاعلم ذلك .

[ ٣٥ / أحكام النظر / صحابة ]

[ حكم النظر إلى الأجنبية الحرة الكافرة ]

رك مسألة ٢: فإن كانت هذه الأجنبية الحرة كافرة اهل هي في جواز نظر الرجال إليها كالمؤمنة أو أقل حرمة ؟ يظهر في ذلك مثل المؤمنة ولا أعرف خلاف ذلك ، وإنما وجب أن تكون مثلها لتساويهما في تحريك الشهوة وتعرض الناظر إليها للفتنة بل ربما كانت النفس بما تعلم من هواه من لاوازع له أسرع إلى الافتتان بها، وقد تقدم الآن الجواز من حديث حذيفة في إمساك النبي عليه بيد الكافرة تغييراً لمنكرها في تناولها طعام غيرها بغير أمره من بين أيدى رجال ليس لها من التبسط بحضرتهم هذا القدر فغيره بيده، وذلك إذا لم يكن التغيير باللسان كافياً ودرجات التغيير باليد ثم باللسان ثم بالقلب ، وهذا ضعف ولم يكن الطعام للنبي ﷺ فيتركه لها وواضعه بين أيديهم لا ندرى مافعل ولاثقل كان حاضراً وليس وضعه للطعام بين أبديهم تمليكًا لهم حتى يتصرفوا فيه بغير الأكل ولا أيضاً وضع بين يدى النبي عَلِيَّةً وحده فيستبد فيه بنظره، وقد بينا قَبْلُ أنها كانت مكلفة غير صغيرة، والله أعلم ، وليس من هذا الباب قول على رضى الله عنه للمرأة: ولتخرجن الكتاب أو لتلقن الثياب فأخرجته من عقيصتها ، (١) كما روى البخاري رحمه الله حيث ترجم في كتابه عليه إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا غصبن وتجريدهم لاحتمال ألا يكون أحد منهم نظر إلى عقيصتها، ولا أيضاً فيه عن النبي عَيُّكُ فالمعتمد ماتقدم، والله الموفق.

### [ حكم النظر إلى عورة الميتة ]

[ مسألة ]: ماقلناه إنه لا يجوز نظر الرجل من المرأة لوكانت حية فإنه لا يجوز أيضاً وإن ماتت، وقد بينا قبل أن نظر الرجل إلى فرج امرأته إن كان جائزاً حال الحياة فإنه يمتنع بعد الموت فما لم يكن النظر إليه جائزاً أحرى بأن يمتنع النظر

<sup>(</sup>١) العقيصة: الضفيرة .

إليه بعد الموت وذلك لأنها محترمة والنظر مشك لحرمتها وتحدث الميت حرمة لم تكن للأجنبي وذلك أن النظر إلى المرأة في حال الحياة إن كان حرم مخافة الافتتان وذلك معدوم في الميتة، فإن الحرمة التي حدثت بالموت مستقلة بتسبيب المنع، وإنما أحسب أنه لا خلاف فيها ومن أجل ذلك ، تكلم الفقهاء في مسألة جواز غسل الرجل لها عند عدم النساء ،وقد منعوا زوجها من النظر إلى فرجها إذا غسلها وقد تقدم ذكر ذلك ، وقد روى أشهب عن مالك في المرأة تموت بفلاة ومعها ابنها يغسلها قال: ما أحب أن يلى منها ذلك ، قيل ابنها ؟ قال: يصب الماء عليها من وراء الثوب أحب إلى ، فانظر كيف منعه بعد موتها من النظر ماكان له جائز النظر إليه في حياتها مما عدا العورة إذ العورة سواء في حال الموت وفي حال الحياة لا يجوز نظره إليها، وهكذا قولهم في ذوى المحارم الأخ والأب وغيرهما ،فاعلمه لا يجوز نظره إليها، وهكذا قولهم في ذوى المحارم الأخ والأب وغيرهما ،فاعلمه لا يجوز نظره إليها، وهكذا قولهم في ذوى المحارم الأخ والأب وغيرهما ،فاعلمه

[ مسألة ]: من المبالغة في أن لا ينظر الرجل من المرأة ولا بعد الموت إلا إلى ما يجوز له ، ماروى ابن القاسم عن مالك من أنه سئل عن تغطية القبر بالثوب على المرأة حين تدفن أواجب ذلك على الناس ومن أول من فعله ، فاستحسنته وقال : أرى أن يعمل به لأنه سترة لها لا يرى منها شيء من خلفها قال أبو الوليد ابن رشد : وهو بين المعنى لذا قال : وعندى أنه شيء لا أصل له إلا أنه مبالغة في الستر .

## [حكم النظر من وراء ثوب شفاف ]

[ مسألة ] : كل مالا يجوز للرجل أن ينظر إليه من المرأة لا يحل النظر إليه من وراء ثوب رقيق لا يستر حجم عظامها وهو لحمها مثل أن ينظر إلى حلق حجزتها أو إلى نهود ثدييها وما أشبه ذلك لأن هذا نظر نحسبه يؤدى من الفتنة إلى ما يؤدى إليه النظر بغير ساتر وقاها منه فامتنع ، وفي هذا حديث لا يصح هو

ماروى فى صحيفة فراش بن عبد الله خادم أنس بن مالك المعمر قال نا مولاى أنس بن مالك قال: قال رسول الله على : ( من تأمل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظامها وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر ، وأحاديثه عنه نحو أربعة عشر كلها باطل ، والرجل المعمر المذكور مجهول ذكره أبو أحمد بن على فى باب الحسن بن على العدوى فإنه من روايته عن مرامر ، وهو فى عداد من يضع الأحاديث ، وقد تقدم من هذا فى باب إبداء الوجه والكفين شىء فعد إليه .

### [ حكم النظر إلى الأعضاء المقطوعة ]

[ مسألة ]: ما أبين منها وهى حية أو ميتة لا يجوز النظر إليه كذراع أوقدم أوثدى أو عقصة لأن الحرمة باقية، فالحرمة كذلك، أما إذا لم يتبين أنه جزء من المرأة فجواز النظر إليه حكم الأصل وعدم سبب المنع باق قد قلنا فى النظر إلى المرأة محرمة كانت أو غير ذات محرم قولاً مفصلاً بالنظر إلى جانب المرأة مجملاً بالنظر إلى جانب الرجل وعلينا أن نفصله كذلك فلنذكره مسائل.

#### [حكم نظر الصغير]

[ مسألة ]: أما الصغير فلا كلام فيه لأنه ليس بمخاطب ، وقد مر القول في جواز الإبداء والبدو إليه وله ، ولكن من الصبيان الذين لم يخاطبوا مراهقون يفهمون ويفطنون للمحاسن وإن كان التكليف لم يتوجه عليهم فينبغي أن يُؤدبوا على النظر ويدربوا على تركه تدريبهم وتأديبهم على الصلاة فإن المسلمة الحاصلة لهم ههنا باطلة فيهم على ذلك فعسر زوالها وقال القاضى أبو بكر بن الطيب علينا نحن تكليف وإلزام في منعهم من كل محرم وليس منعه منهم إنكار الحرم عليهم وإنما لمنعهم للامتثال لأمر الله تعالى لنا بذلك المثلا يألفوا مجالسة الحرم والدخول عليهن وطلب النظر إلى أبدانهن ومحاسنهن ويُنشئون على ذلك ويألفونه ، ويصعب عليهم مفارقته عند البلوغ ، والله أعلم .

[ ١٥٦/ أحكام النظر / صحابة ]

### [ حكم المخنث الناظر ]

[ مسألة ] : المخنث الذي يعلم من نفسه موت الشهوة أو عدمها من الأصل يجوز له من النظر ما يجوز لمن ذكر في الآية كما جاز للمرأة البدو به فهو إذا تحرج من النظر استفتى نفسه فإن وجدها بحيث لا يأمن للمرأة إلا كما تأمن لها المرأة كان حكمه في النظر حكم المرأة والأصل في هذا ماقد تقدم ذكره من دخول المخنث على أزواج النبي علي العتقادهن فيه أنه من غير أولى الإربة فكان ينظر وينظر (١) إليه والنبي على معهن على ذلك إلى أن سمع منه ما سمع ممادل على أنه بمن يفطن لمحاسن النساء، ولعل وراء ذلك أمراً قبيحاً فتبين بإقراره إياه جواز نظره إلى ماينظر إليه أبعد من ذكر في الآية إذ الذي يجوز له أن ينظر إليه هو ما يشترك في النظر إليه جميعهم لا ما يجوز للأب وللابن النظر إليه، فإن قيل يظهر من هذا الخبر وكلامه جواز نظره إلى محاسن المرأة الباطنة التي لا تظهر إلا بإظهار المقصود أحداً من جعله عزوجل من لا إرب له بمثابة الآباء والأبناء والإخوان ، وبنيهم وبني الأخوات وأب البعل وابنه ومن حيث أخبر المخنث عن نفسه برؤية ( خنوثته) على الوجه، وضعف فلم ينكر ذلك عليه النبي عَلِيُّكُم ، وإنما منع من الدخول في المستقبل لما رآه فَطِنًا لمحاسن النساء ولم يقل له مع ذلك إن النظر إلى المواضع التي وضعت منها لا يحل لك، ولو كنت على ماكنا نعتقد فيك قبل من (كونك) غير ذي إرب . ويظهر منهما أيضاً جواز رؤية ذوي المحارم ذلك لجواز رؤية من ليس ذا إرب له فإنه إذا جاز ذلك لمن ليس له إرب كان جوازه لذي المحارم أحرى ؛ فإن غايته نهايته أن يترك منزلهم وتقرر للمعترض حجته على هذين الأمرين بأن يقول قد سمع النبي عَلَيْكُ أنه نظر إلى الظهر والبطن ولم يوجبه إليه على ذلك إذ كان لما سمعه من نعته المتضمن أنه قد تعدى في النظر

<sup>(</sup>١) الفعل الأول مبنى للمعلوم والثاني مبئي للمجهول .

لكنه منعه من الدخول في مستقبل الزمان لما سقطت الثقة به وصار الظن غالباً بأنه ذو. إرب فبقي جواز النظر للبطن وغيره كما كان ثم ذو المحرم يكون بهذا أحرى وأولى قلنا في الجواز عن هذا لا يسلم أنه جاز له مافرط منه بل في الخبر اعترافه بأنه تعدى في النظر إلى مالا يحل النظر إليه فإن الذي يجوز له أن ينظر إليه إذا كَان غير ذي إرب ليس الأرداف وأطرافها من الظهر بل إنما كان يجوز له النظر إلى المشترك الذي يراه أبو البعل، وابنه بل هو أسوء حالاً منهما فكيف يكون قد اعترف بأنه نظر إلى مالا يحل له إليه النظر ؟ ويظن أن النبي على أقره على ذلك، ولم ينكره عليه وقد عرف أنه ممن يشعر ويفطن لمالا يشعر به ولا يفطن إلا الفحل ولذلك أيضاً بمانع هذا المعترض بأن يقال له أرأيت إن نوزعت في أنه نَظَرُ ابن في الخبر بيانه ؟! ولعل ماسمع منه هو عنده مستقر بوصف واصف أو واصفة أو غير ذلك من الوجوه وأقل الأحوال أن يكون الخبر محتملاً فلا يحتج به لا ستباحة ذوى المحارم النظر إلى هذه المواضع ؛ لأنه لم يصح ذلك لمن هو غير ذات إرب فإن قيل فما معنى ما صح عن رسول الله ﷺ من لعنة المخنثين من الرجال ؟! وهذا يدل على أنهم يجب التغليظ عليهم بمنع النظر وغيره ؟ قلنا: هذا والله أعلم معناه أنه لعن المتصنعين بالخنث المدلسين به فأما من خلق كذلك من لا اختيار له فيه فغير مؤاخذ ولا مذنب، وهو الذي إذا فرضناه وسأل متديناً أفتى بما تقدم ، وروى عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ أنه قال : 1 المذنبون أولاد الجن » وهو حديث منكر يرويه أبو أحمد بن عدى قال نا إبراهيم بن إسماعيل بن الفرج العافقي نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عيسى بن يحيى بن أيوب عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس فذكره ابن أندى بن وهب ویحیی بن أیوب ضعيفان ولكن لا يبلغان أن يتهما بوضع وقد أخرج لهما مسلم وفي باب يحيى ابن أيوب ذكر هذا الحديث أبو أحمد وقال: قيل لابن عباس يا أبا الفضل كيف ذلك قال : ( نهى الله ورسوله عليه أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض فإذا أتاها

سبقه الشيطان إليها فحملت منه فأتت ( بالمؤنث ) (١) ، فلو صح هذا الخبر كان فيه بيان صحة وجودهم مخلوقين لذلك غير متصنعين ولا مدلسين، وإذا لم يصح فشهادة الوجودكافية فاعلم ذلك وقد تقدم القول في جواز إبداء المرأة زينتها الحفية للمخنث في باب ما تبدى وما لا تبدى بما يغنى عن إعادته ههنا .

# [ حكم نظر الرجل الضعيف الذكر ]

[ مسألة ] : إن فرض من الرجال من لا إرب له في النساء ولا ينشر وهو مع ذلك غير مخنث أى منكر الحركات ، والقول جاز له فيما بينه وبين الله تعالى من النظر مايجوز للمخنث المفروغ من ذكره الآن؛ لأنه لا إرب له ونحيله على ما يعلم من نفسه، أما المرأة في البدو له فليس لها علامة ظاهرة يباح لها بها البدو، وقد تقدم هذا في بابه .

### [ حكم نظر العبد إلى سيدته ]

[ مسألة ]: العبد في النظر إلى سيدته بمثابة من ليس له إرب فإنا قررنا جواز بدوها له وإذا كان جائزاً لها البدو، جاز له النظر إلى ماييدو له منها، وقد تقدم ذلك ومن منع من بدو المرأة للعبد منع من النظر إليها كما تقدم عن سعيد بن المسيب وهو مذهب أبي حنيفة، قال القدوري ولا يجوز للمملوك أن ينظر من سيدته إلا ما يجوز للأجنبي أن ينظر إليه منها وقد منع النظر إليها ممن أجاز البدو له، روى مغيرة عن الشعبي أنه كان لا يرى بأساً بأن تخلع المرأة ثوبها عند مملوكها وكان يكره أن يرى شعرها، وأما مالك فالرواية عنه مقيدة وعلى ماذكره ابن المواز عنه قال: والعبد الفحل يرى سيدته دون غيرها إذا كان لا منظر له كذلك فإن قيل إذا كان مكاتبها فإن قيل ولم يشترط أن لا يكون له منظر وإنما ينبغي أن يكون ذلك مشترطاً في بدو المرأة زينتها طريقاً إليه أما نظره إليها فلا ؟ فالجواب

(١) أحسبه ﴿ بالخنث ﴾ ؛ لأنه محل الجدل في الموضوع، وإن كان قد ورد في الخطوط ﴿ بالمؤنث ﴾

أن يقال يخرج اشتراط ذلك على مثل مادلنا عليه نَهيَّه عليه السلام مراراً عن النظر لم كان به من الجمال ماكان، وطول النظر من الجميل مُحَرَّك جالب للهوى بخلاف نظر القبيح فإنه أقرب إلى أن نفورها منه إلى أن يجلب هوى .

#### تابع [ حكم نظر العبد الذي تملك بعضه ]

و مسألة ]: عبد لها بعضه وبعضه لغيرها لا يجوز له أن ينظر إليها فإنها لايجوز لها البُدُوُّ له ،والأصل :الأمر بغض البصر والتستر .

### تابع [ من بعضه لها وبعضه حر ]

[ مسألة ]: رجل لها بعضه وبعضه حركذلك بل هو أخرى بهذا وروى عن مالك أنه قال : لا يجوز له النظر إليها وغدًا كان أو غير وغد، وهذا صحيح ؛ لأن سبب الإباحة معدوم وسبب المنع قائم .

[ مسألة ] : مدبرها عبد لها يجوز له ماجاز له .

#### ر العبد المكاتب ٢

[ مسألة ]: مكاتبها ينبنى الأمر فى جواز نظره على ماتقدم فى جواز بدوها له من إعسار أدائه شيئًا من كتابته، أو وجود وفائها عنده، وقد تقدم ذلك كله، ومذهب مالك: أنه عبد فيجوز له، ماجاز له ومذهب ابن عبد الحكم أنه عبد ولكن العبد لا تبدو له ؟ لأن الأمة عنده محمولة على الأيمان، أعنى: أو ماملكت أيمانهن، وقد تقدم جميع ذلك مستوعباً.

### حكم [ العبد الأجنبي ]

[ مسألة ] : عبد الأجنبى فى امتناع نظره إليها كالحر سواء ولا فرق كما لا يجوز له أن تبدو له .

#### . [ ١٩٠٠/ أحكام النظر / مسماية ]

### حكم [عبد الزوج]

[ مسألة ] : عبد زوجها أباح له بعض الفقهاء الدخول والنظر وهو بعيد بما تقدم في باب البدو له، وروى عن ابن القاسم أنه قال : أحب إلى أن لا يرى شعرها وزينتها من لا يملكه ، كان لزوجها أو لغيره فمن يبلغ الحلم وتزوجها بخلاف من يملك .

[ مسألة ] : إن كان عبدها ممسوحاً (١) كان النظر إليها أجوز وأحرى بذلك والرواية فيه عن مالك مقيدة وذلك أنه قال :

لا بأس أن يرى الخصى الوغد شعر سيدته، فإن كان له المنظر فلا أحبه، وأما للحر فلا. وإن كان وغداً ، يمكن توجيهه بما تقدم .

[ مسألة ]: إن كان عبد زوجها ممسوحاً، استحب مالك نظره إليها، وينبغى إذ هو منها أجنبى، أن يراعى فيه مايراعى في الممسوح، إذا كان حراً أو عبداً لأجنبى .

### [ حكم المسوح الحر في جواز نظره للأجنبية ]

[ مسألة ]: المسوح الحرفى جواز نظره للأجنبية روى عن مالك فيه مايدل على المنع وذلك أنه لم يجز للمرأة أن تبدو له. إذ فى كتاب محمد: وإن كان وغداً . وقال القدورى عن الحنفية والخصى فى النظر إلى الأجنبية كالفحل، وينبغى عندى أن يعتبر فيه أنه ذو إرب أو لا إرب له، فإذا سأل عن جواز النظر له أحلناه على ما يعلم من نفسه، فإن كان معه من الإرب والشبق (٢) شىء حرم عليه النظر؛ لأنه أجنبى مأمور بغض النظر من كل ما لا يجوز للأجنبى إليه، وإن لم يكن معه شىء من ذلك، فهو بمنزلة جميع مالا إرب له ممن تقدم ذكره فى مامر،

[ ١٢١/ أحكام النظر / صحابة ]

<sup>(</sup>١) الممسوح: الأبله ، أو مَنْ لا منظر له .

<sup>(</sup>٢) شدة الغلمة والشوق إلى النساء.

وقد تُقدمت أيضاً مسألة بدو المرأة له .

[ مسألة ] : المسوح إذا كان عبداً لأجنبى، القول فيه كالقول فى المسوح الحر، إذلا أثر لكونه عبداً فإنه مع كونه عبداً يبتغى من المرأة ما يبتغيه الحر أولى بالمنع، وروى عن مالك أنه قال : أرجو أن يكون خصى زوجها خفيفاً، وأكره خصيان غيره وظاهر هذا منه الكراهة لا التحريم، وروى عنه أيضاً لا بأس بالخصى العبد يدخل على النساء ، ويرى شعورهن إن لم يكن له بنظر، وأما الحر فلا. وظاهر هذا منه الإباحة، وعندى أنه لا أثر لكونه عبداً وإنما المعتبر بقاء الإرب أو عدمه كما تقدم .

### [ حكم نظر الشيخ الفاني ]

[ مسألة ]: الشيخ الفانى ماجواز نظره عالماً بحكم نفسه إن كان له إرب لم يجز، وإن كان لا إرب له جاز، وقد مر ذكر التسوية بينه وبين المخنث فى جواز البدو له من حيث قيام الهرم دليلاً على عدم الإرب، فالمخنث بل هو أحرى؛ فإن المخنث يمكن التدليس به .

# [ حكم نظر العنيّن ]

[ مسألة ] : العنينُ في جواز نظره مثله سواء .

[ مسألة ] من ليس ذا إرب؛ لسبق عدمه في باب جواز النظر بالإجارة من غير شرط الاتباع، أخذاً من قصة ذلك المخنث الذي كان يدخل على أزواج النبي عني شرط الاتباع، أخذاً من قصة ذلك المجنث الذي كان يدخل على أزواج النبي على فإنه لم يكن بالغاً، ومسألة بدو المرأة له هل يشترط فيه ذلك أو لا يشترط قد تقدمت [ مسألة ] الحنثي هل تنظر أولا تنظر؟ نقول من كان يعلم من نفسه الميل إلى جهة الرجولة، حرم عليه النظر إلى النساء، ويعرف ذلك من نفسه بأشياء منها أن يمنى لفرج الرجل، أو يبول وإن كان مائلاً إلى جهة الأنوثة كان في نظره إلى الرجال كالمرأة، وسيأتي ذكره في بابه بعد هذا إن شاء الله تعالى . وتعرف ذلك

#### [ ١٦٢/ أحكام النظر / صحابة ]

من نفسها بأن تحيض بفرج المرأة أو تبول ؛ فإن كان مشكلاً ، كان نظره إلى الرجال نظر النساء إليهم، ونظره إلى النساء نظر الرجال إليهن، فإنا فرضناه يمنى فرج الرجل وتحيض بفرج المرأة أما إن يبال بفرج الرجال، وحاضت بفرج النساء فاختلف فيه؛ فقيل التعويل على الميال؛ لأنه أدوم، فهو رجل وقيل يعد مشكلاً، وتفسير أمره في نظره إلى الرجال أو النساء هو أن يقول له إذا أراد أن ينظر إلى رجل اعمل على أنك امرأة، فلا تستبح من النظر إلى الرجل إلا ما تستبيحه المرأة. وسيأتي بيانه وإذا أراد أن ينظر إلى امرأة اعمل على أنك رجل فلا تستبح من النظر إليها إلا ما يستبيحه الرجل، وقد مر بيانه. وعلى هذا يجرى الأمر في مسألة ذكر نفسه أو فرجه إذ أتينا على أن من مس ذكره انتقض وضوؤه، ومن مست فرجها كذلك، فنقول: إذا مس فرجيه انتقض وضوؤه قطعاءً فإن مس أحدهما وبني على أن من أيقن في الوضوء، وشك في الحدث لاشيء عليه فلا وضوء عليه ؛ لأن هذا الذي مس من نفسه لا يدري لعله لعضو زائد فإن مس أحدهما، وصلى ثم توضأ ومس الآخر وصلى فإحدى صلاتيه باطلة بلا شك فهل يقضيهما جميعاً لمن فاته صلاة من صلاتين أولا يقضيها لصلاتين إلى جهتين بالاجتهاد؟ اختلف في ذلك وعلى هذا ينبني الأمر، أما إذا مس رجل فرج خنثي يقال إن مس ذكره انتقض وضوؤه؛ لأنه قد مس ذكر رجل، أو لمس فرج امرأة، وإن مس لم ينتقض وضوؤه؛ لأنه لاشك في النقض بعد تيقن الطهارة لاحتمال أن يكون مامس عضواً زائداً، وهو في الحقيقة رجل فيكون بمسه إياه كمن مس ركبة أو عضداً أو إصبعاً زائدة من رجل فإن كان الماس امرأة، فإن مست من الحنثي فرجه انتقض وضوؤها؛ لأنه إن كان امرأة فقد مست هذه فرجها وإن كان رجلاً فقد لمسته هذه المرأة في عضو من أعضائه ، وإن كانت إنما مست منه ذكره فلا وضوء عليها؛ لأنها متيقنة بالطهارة شاكة في الناقض ؛ لأن هذا المسوس لعله كان عضواً زائداً، بأن يكون امرأة، ومتى لم تمس منها فرجها إنما مست منها

ماهو بمثابة الأصبع الزائدة، وعلى هذا لو أنه حين مس أحدهما من صاحبه الفرج والآخر الذكر فقد انتقضت طهارة أحدهما لا بعينه بكل حال، وهل تصح صلاتهما جميعاً مذكور في مواضعه، وإنما ذكرت هذا فإن كان ليس مما نحن فيه ليتبين منه أن المنزع الذي نزعناه في نظره هل هو مثل منازع الوضوء في أحكامه ومسائل فرائضه معروفة فلا يبطل بها .

#### الباب السادس

## باب نظر النساء إلى الرجال

### [حكم نظر المرأة إلى الزوج أو السيد]

[ مسألة ]: نظر المرأة إلى الزوج أو السيد كنظرهما إليهما في جميع ما تقدم، ولا فرق إلا في نظرها إلى فرجه فإنه لم يرد فيه من النهى، ما ورد في نظره هو إلى فرجها مما قد نبهنا عليه وعلى علته (١).

#### [ حكم نظر المرأة إلى الزوج الميت ]

[ مسألة ]: نظرها إلى ذلك من أحدهما بعد موته كنظره هو إلى ذلك بعد موتها وقد تقدم والقول في غسل المرأة إلى زوجها أو سيدها ليس هذا موضع ذكره ولا هو أبيها مبيح للاطلاع على العورة ،وهذا على مذهب من أباح لها غسله، أما من لم يبح لها غسله فبالأحرى يقال أنه لم يبح لها الاطلاع عليه، والقول في هذا الباب في أم الولد كالقول في الزوجة هو مختلف فيه لذلك ومن قال لا يغسل مستولدها الحسن البصرى.

### [حكم نظر المرأة إلى ذوى المحارم]

[ مسألة ]: نظرها إلى ذوى المحارم جائز كنظر الرجال إليهم، وإنما يحرم عليها النظر إلى العورات منهم، والأمر في هذا بين ولا خلاف فيه وروى عن مالك أنه قال: وكل من لا يحل له فرجها فلا تطلع على عورته في مرض ولا صحة ولا على اضطرار قال: واحتجبت عائشة رضى الله عنها من أعمى فقيل لها: إنه لا ينظر إليك، قالت: لكني أنظر إليه، فهذا عموم منه من لا يحل له فرجها، أجنبيًا كان

(١) في الأصل : وعلى عليه

[ ١٩٥/ أحكام النظر / صحابة ]

أو ذا محرم، وهذا صحيح ويمكن أن يفترق نظرها إليهم من نظرهم إليها في ما هو من البدن مستوراً عادة، إلا أن يظهر بقصد كالصدر والبطن والظهر و نحوهما فإنا قد قلنا في نظر ذوى المحارم إلى ذلك من ذوات محارمهم ما تقدم ، والأمر أبين في جواز نظر النساء إلى تلك المواضع من ذوى محارمهن، إلا أنه يجب التفريق في ذلك بين ذوى المحارم فليس نظرها إلى صدر ابن ذوك المحارم فليس نظرها إلى صدر ابن زوجها أو بطنه، وأبين ما يفترق فيه البابان عن المحارم وهؤلاء نظرها إلى ذلك ممن لا إرب له في النساء أو من عبدها ؛ فإنه أخف من نظرهم إلى ذلك منها، فليس نظر المرأة إلى صدر عبدها كنظره هو إلى صدرها، نظرهم يقع أشد من نظرهن، وإن كان نظرهن لتلك المواضع منهم محذوراً مخافة الهوى، والضابط المعتبر حاكم عدل لطيف معناه ويلزم وهو أن الغض عن كل ما يمكن أن يكون النظر جالباً إليه هواه اجتنب ، وذلك منتف عن الأب والابن والأخ وابن الأخت في أغلب الأحوال، وغير منتف في أب البعل وابنه وعبدها، ومن لا إرب له، فقد تستحسن هي له وإن لم يتحرك هؤلاء ولا أنه لحسنها، فاعلم ذلك، والله الموفق .

## [حكم نظر المرأة إلى عورة الأجنبي]

[ مسألة ]: نظر المرأة إلى عورة أجنبى ليس موضع نظر لصحة الإجماع على تحريمه، وهو مجال نظر الرجل إلى عورة الأجنبى وإذا كان نظرها إلى عورة الأجنبية حراماً ، فأحرى وأولى أن يكون نظرها إلى عورة الأجنبي حراماً ، وقد قال في حديث أبى سعيد : ( لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ، وينص على عين المسألة حديث جابر قال : قال رسول الله على المعشر النساء، إذا سجد الرجال فاغضضن أبصار كن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر ، ذكره ابن أبى شيبة، وهو صحيح .

## [حكم نظر المرأة إلى ماعدا العورة من الأجنبي]

[ مسألة ] : نظر المرأة إلى ما عدا العورة من الأجنبي ، فيه للعلماء ثلاثة أقوال نص جميعها الغزالي : \_

أحدها : أنه كنظر الرجال إليها يجوز منه لها ما أبان لهم منه إليها وقد تقدم ذكر ذلك .

والثاني : أنه كنظر الرجال إلى ذوات محارمهم وقد تقدم أيضاً .

والثالث: أنه ينظر منهم إلى وراء العورة مطلقاً ويحترز عنه خوف الفتنة ويشبه أن يكون هذا مذهب الحنفية ، قال القدورى ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجال إلى ما ينظر الرجل منه، وقدم قبله أن الرجل يجوز له أن ينظر من الرجل إلى جميع بدنه ما عدا ما بين سرته إلى ركبته ويتحصل للمالكية أيضاً فيها ثلاثة أقوال كذلك:

أحدها: أن ينظرن من الرجل إلى جميع بدنه ما عدا ما بين سرته إلى ركبته هو الأول من الثلاثة المخلية الآن ، فإنه لا خلاف أعلمه فى جواز نظر المرأة إلى وجه الرجل مطلقاً إذ لم تقصد اللذة، ولم يخف الفتنة كنظر الرجل إلى أوجه الغلمان والمردان إذا لم تقصد ولا خوف بخلاف نظر الرجل إلى وجه المرأة فى الحالة المذكورة، فإنه مختلف فيه كما قدمنا ذكره وكذلك أيضاً لا خلاف فى جواز إبداء الرجال شعورهم وأذرعهم وسوقهم سواء بحضرة الرجال أو بحضرة النساء، وشعر المرأة وساقها لا يحل للأجنبي أن ينظر إليهما إجماعاً، فإذاً ليس الرجل من المرأة كالمرأة من الرجل فى ذلك فيجب أن يجوز القول بأن نظرها إليهم كنظرهم إليها بهذا التحرير .

والقول الثاني : لا يكون بدنه عورة في حقها، وهذا هو القول الثالث من

7 ١٩٧/ أحكام النظر / صحابة ]

الثلاثة، ولبعضهم قول ثان الذي يجوز لها أن ينظر إليه من الرجل هو ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من ذوات محارمه، وهذا هو الذي اختاره الوليد بن رشد فلم يزده في المسألة على ثلاثة أقوال شيئًا، ولكن كان يجب عندى أن يفصل القول في نظرهن إلى وجوه النساء وإلى وجوه انظرهن إلى وجوه النساء وإلى والمحود المردان، وكما يفصل القول في نظر النساء إلى وجوه النساء بالأحرى والأولى، فإنها إن نظرت إلى وجه شاب حسن بقصد الالتذاذ لم يشك في تحريم ذلك عليها ووجوب غض البصر عنه وإن نظرت ولم تقصد الالتذاذ لم يشك في تحريم ذلك عليها على نفسها من نظرها، لم يشك في جواز النظر لتوفر الشرطين الذين هما عدم قصد الالتذاذ وعدم الخوف، وإن هي نظرت غير قاصدة الالتذاذ ولكنها خائفة بالنظر على نفسها لما تعلم من طاعة قلبها لنفسها، فقد كانت الأقوال فيما إذا نظرت في هذه الحال إلى امرأة (بان أمرها) يجوز، لأنها لم تقصد ولعل ما خافت لا يقع، ولكنها إن نظرت فتحركت لفتت وأمسكت، والآخر لا يجوز لها إلا ما جاز لذى المحرمه فإن نظرت وتحركت أمسكت.

والثالث: لا يجوز أصلاً ، فعلى هذا يجىء الأمر في مسألتنا أحرى بالمنع؛ لأن نظر المرأة إلى الرجل أقرب إلى ما يخاف بينهما من نظر المرأة إلى المرأة ما يخاف بينهما أيضاً ، يعنى فيما إذا لم تقصد ولكنها خافت فينبغى أن تكون ممنوعة من النظر إلى الرجل متى خافت ، وقد تقدم تلخيص القول في المسائل الأربع في الباب الذي قبل هذا فعد إليه ، ومسألتنا الحاضرة هذه أعنى نظر المرأة إلى الرجل فنخصها من التقسيم المذكور ما نذكره الآن فنقول: إن قصدت اللذة وخافت الفتنة حرم بلا نزاع ، وكذلك إن قصدت ولم تخف فإنها نازلة لغض البصر حيث أمرت به ومتعرضة بقصد الالتذاذ هو عين الفتنة ، وإن هي لم تقصد ولم تخف جاز بلا نزاع بأحرى وأولى من جواز نظر الرجال إلى الرجال لم تقصد ولا يكون فيها من الخلاف ما في نظر الرجال إلى النساء لأن الرجال لم

يؤمروا قط بتنقب ولا تستر، كما أمر النساء فإذاً للمرأة أن تنظر في هذه الحال التي هي لا خوف ولا قصد إلى وجوه الرجال كما تنظر إلى ( الحباري ) والخيل وإذا جاز إلى الوجه جاز إلى الكفين والقدمين، فالأحرى والأولى فإن الوجه هو مجتمع المحاسن أما إذا قصدت الالتذاذ وخافت الافتتان، فليس لها النظر ( ولا إلى القرد ) على هذا الوجه، ولذلك إذا قصدت وإن لم تخف فإنها إذا قصدت الاستمتاع والتلذذ بالنظر تحقق من ( هذا فيقع ) الافتتان ما ليس في حسبانها، إن لم يكن ذلك القصد هو عين الفتنة فتبقى النظر ما إذا لم يقصد الالتذاذ، ولكنها تعلم من نفسها أنها إذا استحسنت خافت الفتنة، وهي الآن قبل النظر غير مستحسنة فهل يجوز لها إرسال طرفها أم لا ؟ هذا هو عندى في الموضع الذي ينبغي أن يكون فيه الأقوال الثلاثة المخلية ( قول ) نظرها إليهم لنظرهم إليها أي فلا يجوز لأنا فرضناها خائفة، وقول يجوزلها من النظر إليهم ما يجوز للرجال [إلى]ذوات محارمهم وذلك الوجه والكفان والقدمان فإن نظرت فتحركت أمسكت لابد من هذا الشرط ( وقول ) أنها تنظر منهم إلى وراء العورة بإطلاق إلا أنه لابد من الشرط المذكور أعنى أنها إن تحركت أمسكت لابد من هذا الشرط فاحفظ الآن أنا إنما ننظر في مسألة نظر المرأة إلى الرجل ما إذا كان لغير قصد الالتذاذ مع علمها من نفسها فاستحسان المستحسن وخوف الإنسان أي هذه الأقوال الثلاثة أصح؟!، فنقول وبالله التوفيق:الضابط المعتبر هو جلب الهوى الموقع في الفحشاء ، من أجل ذلك نهينا عن النظر قطعاً وأمرنا بغض النظر في المواضع المسلمة التي لا نزاع فيها، والعلم بهذا كالعلم بأنا إنما نهينا عن الزنا مخافة اختلاط الأنساب، وبالأنساب زجرًا عن سفك الدماء ، وقد تقدم هذا مبسوطاً وإذا كان هذا هكذا لم يخف ترجيح القول الأول هو أن نظرها إليهم كنظرهم فإذا كان نظرهم إليها إذا خافوا حراماً فليكن نظر هم إليه حراماً إذا حقق هذا، هذا وإن لم يقصدن الالتذاذ في الموضعين ثم نرد على هذا أن نقول وإذا جاز لها النظر إلى الوجه حين تخاف حرم النظر إلى

الكفين والقدمين أجوز، وإذا حرم عليها النظر إلى الوجه وغير ذلك من الحسن فإن كلاً من الحسن حسن فخرج من هذا أن أصوب الأقوال، هو قول من منع بإطلاق إذا كان الخوف والله أعلم . وفي هذا المعنى أحاديث لابد أن نوردها حتى لا ينظر فيها كما قد فعلنا في جميع ما تقدم فيها حديث الخثعمية الذي تقدم وقول النبي عَلَيْهُ : ﴿ وَأَيت شَاباً وَشَابِة فَلم آمن الشيطان عليهما ﴾ وهو موافق لما قلناه، بل يصلح أن يكون لنا (مشتركاً) الظهور فيه فإن هناك جانبين: جانبها وجانب الفضل، أما جانب الفضل فمن حيث علم منه ما علم من الحاجة على النظر خاف عليه، فصر ف وجهه فهو قائم مقام النهي ، وأما جانب المرأة فمن حيث علم منها ما علم من إقبالها على شأنها واشتغالها بستراتها لم تعرض له بنهي لاعن النظر ولا عن البدو . وأما البدو فقد تقدم القول فيه، وأما النظر فلعلها إن كانت نظرت غير قاصدة ولا خائفة وعنها لا يعلم، فلذلك لم نعرض لها ، ومنها حديث عائشة قالت : جاء حبش يرقصون في يوم عيد بني المسجد فدعاني النبي ﷺ فوضعت رأسي على منكبيه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا الذي انصرفت عن النظر إليهم وفي رواية « ( أنها هي ) قلت وددت أني أراهم فدعاها ،وفي رواية ١ يسترني برادئه لكي أنظر إلى لعبهم ، وفي رواية أقامني وراءه خدى على خده ، ذكر جميع هذه الألفاظ مسلم رحمه الله، وروى أبو سلمة عنها قال: قالت عائشة: الدخلت الحبشة المسجد يلعبون في المسجد فقال يا حميراء يجيزون ينظر ابن إليهم؟ فقلت: نعم، فقال: بالبابُ وجبذته فوضعت ذقني على عاتقه، فأسندت وجهي إلى خده قالت ومن قولهم يومئذ أبو القاسم طبت فقال رسول الله على: حسبك، فقلت: لا تعجل برسول الله، فقام ثم قال حسبك قلت: لا تعجل برسول الله قالت: ومالي حب النظر إليهم ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه إلى ومكاني منه، ذكره الشافعي وهو صحيح ويخرج على ما قلناه بينا فإنها بلا ريب رضي الله عنها وحاشاها سوءاً رؤية اللعب، ولا هي أيضاً خائفة فخرج كما قلناه إقراره إياها على

النظر لعدم تحقق الشرطين المانعين، وقد جعل بعضهم لحديث عائشة هذا مخرجاً آخر، وهو أن قال : كانت غير بالغ، لأنه نكحها بنت ست أو سبع وبني بها بنت تسع، قال: ويجوز أن يكون قبل ضرب الحجاب قال ومع ما في السود ان من ما تقتحمه العيون، قال: وأنس الصبايا كالنساء في معرفة ما هنالك من أمر الرجال قال خلاف ميمونة وأم سلمة اللتين قيل لهما في النظر إلى الأعمى وأفعمياوان أنتما، يعنى أنهما امرأتان بالغتان مبالغ النساء. هذا الذي وصفناه منزع ابن عبد البر في ذلك وبعضه يحتاج فيه إلى نقل تاريخ هو ما قال بن شيبة نزول الحجاب وصغر عائشة، بأنها قد بلغت والنبي على حى بلا شك، فإنه توفى عنها وهي بنت ثمانية عشر، ومنها قوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس: ١ اعتدى عند ابن أم مكتوم، فإنه يخرج أيضاً لذلك خروجاً صحيحاً، لو سلم أن فيه إطلاق النظر لها، وبهذا استدل ابن رشد على ما ذهب إليه من جواز نظرها إلى ما ينظر إليه الرجل من ذات محرمه، وليس فيه ذلك ومنها حديث الخنث وخروجه أيضاً على ذلك بين جداً، باعتبار أحوال الفاضلات الزاكيات أمهات المؤمنين رضى الله عنهن ، وروى البهامة ابن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة : ١ أن النبي عَلَيْكُ مربه أبو سفيان بن الحارث فقال يا عائشة هلمي حتى أريك ابن عمى الذي بجانبي » ذكره البزار عن عبد الله بن نافع عن أسامة وكلاهما يوثق (ويضعف)(١) فهو حسن ولو صح . خارج على ما قلناه من إباحة النظر لها بغير قصد الالتذاذ، حين لا خوف فإن الذي لأجله نظرت إليه فقد تعين كلعب الحبشة، وأشد ما يرد على هذا القول حديث أم سلمة قال الترمذي حدثنا سويد نا عبد الله هو ابن المبارك نا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نهان مولى أنه حدثه أن أم سلمة حدثته ( أنها كانت عند رسول الله عَلَيْهُ و ميمونة قالت بينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه بعد ما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله على: احتجبا منه فقلت: يارسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا، فقال رسول الله عَلَيْكُ: ﴿أَفَعَمِيا وَإِنْ أَنتِمَا أَلْسَتُمَا تَبْصِرا نَهُ ؟ قال أبو

(١)غير واضح بالأصل.

عيسي هذا حديث حسن صحيح والمعترض به يقول هذا نهي مطلوب للنساء الفاضلات الزاكيات البريئات من التهم عن النظر إلى أعمى خرب الوجه فإن العينين أجمل ، فيه فما ظنك بنظر امرأة ليست في الزكاة والفضل بهذه المبرئات إلى شاب جميل صحيح البصر [يأسر] بلحظه قلب الكمي، والجواب عنه أن يقول هما رضي الله عنهما عللتا جواز النظر بعلة غير صحيحة وهي كونه أعمى وليست علة الجواز عدم النظر من المنظور إليه وإنما علة جواز نظرهن إلى الرجال عدم القصد والخوف، أما عدم الخوف مع وجود القصد أو عدم القصد مع وجود الخوف فلا، قأما نظرنا في جواز نظرهن إليه نظراً غير صحيح؛ بأن جعلنا علة الجواز كونه لا يبصر ولا يعرف رد قولهما بالمعارضة بعلة أخرى بالمنع ولم نعط ذلك لأنها مستقلة بالمنع دون ضميمة الخوف من حيث كان مبطلاً لعلتهما، ويبقى النظر في منعه لهما من النظر إليه بحال على أمرين: القصد والخوف وهما \_ رضي الله عنهما \_ وإن كانتا غير متهمتين باستباحة النظر على الوجه الممنوع ، فإنه يظهر من أمرهما أنهما استهلتا النظر إليه لما كان أعمى، والنظر إلى الأعمى يتحد ويدوم، ويتبع به المحاسن في وجه المنظور إليه الأعمى مالا يتبع به في وجه المبصر، فإنك إذا كلمت المبصر لم ينظر من وجهته في الأغلب إلا إلى عينه، وهو كذلك إن نظر إليك حين تكلمه، وإذا كلمت الأعمى تبعت بنظرك ما شئت من وجهه وبدنه لا يلقاك صاد حتى صلح بهذا الاعتبار أن يقال: ألستما تبصرانه؟ ولو كان صحيحاً صلح أن يال ألستما تبصر انه و ألستما تبصر ان عينيه و هذا الوجه وإن كان منتخباً من ما سبق نعيده ، فإنه يمكن أن يحمل عليه باعتبار علو منصبهما رضى الله عنهما ومطالبتهما بما حرجت كما تقرر قبل وقد نزع فيه ابن عبد البر أيضاً منزعاً آخر، وهو أن للرجل أن يحجب امرأته بقدر ما يراه ،حتى لربما يمنع عنها المرأة فضلاً عن الأعمى، وأمَّا المؤمنين رضى الله عنهما ليستا كأحد من النساء وهذا محتمل لما قال ومندفع من حيث وجب المساواة بينهما ومن غيرهما في ما لم يثبت فيه دليل التخصيص والذي أخرجنا عليه الحديث أعوض فإن قيل ولوصح حديث جعفر بن نصر

(أى)(١) ميمونة قال: و نا حفص بن عياض قال نا ليث عن مجاهد عن ابن عباس عن النبى علم أنه قال: و لا تعلموا نساءكم الكتابة ولا تسكنوهن العلالى ، قيل كان يدل على منعهن من النظر، حيث نهى عن إسكا نهن مكاناً يشرفن منه و (...) يطلعن قلت ليس هذا المعنى بنص فيه ويحتمل أن يريد لاتسكنوهن العلالى، فيظهرن للناظرين حتى يكون مثل الحديث الضعيف الآخر واستعينوا على النساء بالعرى أى حتى يلزمن البيوت ، وكلا الحديثين مستغنى عن النظر فيه لضعفهما، والله أعلم .

## تابع: [حكم نظر المرأة إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين]

[ مسألة ]: أما نظر المرأة إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين من الرجلين فيقع الأمر في ذلك أمن منه في التي قبلها ههنا يكون بالمنع أحرى، لا سيما إذا اعتبر انقسام الرجال إلى الحسان الوجوه الناعمي الأبدان ومن هو بعكس ذلك منهم، فإنه يتبين امتناع إطلاق المرأة على النظر إلى جسم شاب حسن ناعم (وهو مات) لقد كاد يحرم ذلك على الرجال أعنى وهم غير قاصدين الالتذاذ إذ يحرم على النساء.

### [ نظر المرأة إلى من يجوز النظر إليهن من غير أولى الإربة ]

[ مسألة ]: نظرهن إلى من يجوز النظر إليهن من غير أولى الإربة ليعتبروا في جواز ذلك لهن بشرط واحد وهو كونه غير ذى إرب أو شرطان هذا أحدهما والآخر أن يكون نابها هذا موضع نظر، ينبنى على أن ذلك هل يعتبر أيضاً بشرطين أو شرط واحد في مسألة جواز بدوهن له وإظهارهن من حتى الرنه ما يطهرن لمن ذكر معهم في الآية، وقد تقدم ذكر ذلك في موضعه مغنياً عن الإعادة .

<sup>(</sup>١) غير واضح بالأصل.

#### [حكم نظر المرأة إلى عبدها]

[ مسألة ]: قد ذكر نا في باب نظر الرجل إلى المرأة جواز نظر العبد إلى سيدته، ونذكرها هنا هل يجوز لها أن تنظر إليه مطلقاً أو بشرط أن يكون لا منظر له، شرط ذلك ( رحمه الله ) وفيه خلاف ينبني على ما تقدم في باب بدوها له فارجع إليه وأحرى هاهنا باعتباره فإن الأصل منع النظر، ووجوب غض البصر، ومن أحرى لها أن ينظر إليه ؟ وهو بين في الحسن (١) والخوف عليها محقق في ما إذا كان العبد غلاماً حسناً جميلاً ناعماً ما نظرها إليه، ولا سيما إذا لم يكن لها زوج الاعين الفتنة، بل ما نظرها في هذا الحال إلى الفرد الامكان نظره، فاعلمه .

### [حكم نظر المرأة إلى الغلام الصغير]

[مسألة ]: نظر المرأة إلى الغلام الصغير إذا كان مشتهى كنظر الرجل إلى الغلام أو الجارية سواء.

### [حكم نظر المرأة إلى الرضيع والفطيم]

[ مسألة ]: نظرها إلى الغلام الرضيع ونحوه والفطيم ونحوه جائز، فيما عدا العورة أما إلى عورته فلا يجوز نظرها إليه كما لا يجوز النظر إلى فرج الصغيرة، وقد تقدم ذكر ذلك في موضعه، والأصل فيه للفريقين البصر، وليس ما أجمعوا عليه من غسل المرأة الصبي الصغير يمنع الاطلاع على عورته، وإنما معناهم في ذلك أن ذلك منه ليس بعورة وكذلك لا يجوز عند بعضهم إلا في الفطيم ونحوه فمن قال ذلك الحسن ونحوه إذ في الذي لم يتكلم بعد، وممن قال ذلك أصحاب الرأى ومن أجاز ذلك في ابن سبع سنين كما لك بن أنس وأحمد بن حنبل ليست إجازتهم إياه إباحة الاطلاع، فقد يستر كما يستر الرجل الكبير، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في الأصل وبين في المسيس ، .

# [ نظر المرأة إلى عبد بعلها أو سيدها أو مكاتبها أو مدبرها ]

[مسألة]: نظرها إلى عبد بعلها أو سيدها أو إلى مكاتبها أو مدبرتها أو المعتق بعضه أو من لها فيه شرك أو الشيخ الفانى مبنى على ما تقدم فى الباب الذى قبل هذا، وفى باب بدوها إليها ما هو مُغن عن الإعادة لشىء منه هاهنا ، فاعلم ذلك فقد فرغنا من ذلك النظر لغير ضرورة ، وهو أشد ما يحذره المؤمن الشحيح على دينه فإنه جالب أعظم الفتن، والنفس طائعة للنفس تشهيها والبصر لا يشبع والنظر، إلا أن يزعه وازع دينى، وقد روى فى هذا حديث يضم هذه الأبواب وإن لم يصح ونبين علته قبل الشروع فى باب الضرورات وهو حديث رواه أبو أحمد بن عدى قال: نا عمر بن سنان نا عباس بن الوليد الخلال نا عبد السلام بن عبد القدوس نا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله على « أربع لا يشبعن من (أربع) (۱):أرض من مطر، وأنثى من ذكر، وعين من نظر، وطالب علم من علم » والأعمش ولكن معناه صحيح وساعده « حاشاه » (۱) البصر بإطلاقها على النظر والأعمش ولكن معناه صحيح وساعده « حاشاه » (۱) البصر بإطلاقها على النظر مهلكة، والله نسأله العصمة والتوفيق منه لا رب غيره .

<sup>(</sup>١) تكملة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية ( وأذن من خبر ) .

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، ولعلها :حاسة البصر.

# الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة

اعلم أن كثيراً بما تقدم فيه جواز البدو أو النظر من المرأة للرجل أو من المرأة (سببه) الضرورة كما تقدم في عَبدها أو أب بعلها أو ابنه أو حال تربية الولد وأشباه ذلك، ويمكن أن يقال ذلك فيما عُفى للمرأة عن إبدائه من وجهها وكفيها في حال تصرفها أو مهنتها، لا على وجه التبرج كما تقدم تقريره، ومنه ما تسببه القرابة التي هي مظنة عدم انبعاث الشهوة ونذكر في هذا الباب من الضرورات أو عدم الحاجات ما هو خارج عن ذلك بما يبيح النظر ويوجبه في مسائل فنقول:

### [حكم النظر إلى العضو لمرض] [ النظر الاضطراري]

[ مسألة ]: مداواة عضو لا يجوز إبداؤه، ولا النظر إليه عورة كان أو غيرها، تجوز للضرورة اللاحقة بالمرض المحوجة إلى المداواة [الفضلين] (١) من الإبداء أو النظر، فيجوز للمريض الإبداء، وللمداوى النظر، ولكن مقصوراً على موضع الضرورة، وليس في الدين من حرج، وقد فصل لنا ما حرم علينا إلا ما اضطررنا إليه، ولا أعلم في جواز ذلك بالجملة خلافاً. قال القاضي أبو بكر بن الطيب يجوز النظر إلى الفرج والعورة عند الضرورة الشديدة والحاجة عند العلاج، وقال القدورى: يجوز للطيب أن ينظر إلى موضع المرض منها والله أعلم. ومذهب المالكية هكذا وهو صحيح كما قلناه وسنذكر بعد إن شاء الله حجم أبي طبيبة أم سلمة رضى الله عنها.

(١)كذا بالأصل ونحسب ما يقوم مقامها : ولا حرج .

[ ١٧٦/ أحكام النظر / صحابة ]

## [حكم النظر إلى فرج المرأة لدفع تهمة الزوج]

[مسألة]: إذا ادعى الزوج أن بالمرأة عيباً بالفرج ، دعا إلى نظر النساء إليه هل يجوز ذلك أولا ؟ اختلف في ذلك فمن أجاز ذلك رآه ضرورة ، لأنها مهم بالدفع عن نفسها، فوجب النظر الذي لا يتم واجب الزوج ، ولا يتبلغ إلى حقه إلا بالاطلاع عليه . ومن منع ذلك اعتمد منع الحكم من الاطلاع على العورة، وكون المرأة مؤتمنة على فرجها، مصدقة في أمره من أشياء كثيرة، وهي عندى محتملة ولا سيما إن كان الصداق المدفوع إلى المرأة نحلة لا في مقابلة الاستمتاع فحينئذ يفارق الصداق عن الجارية المبيعة المذكورة في المسألة التي بعد هذه فاعلم ذلك:

## [ حكم النظر إلى فرج امرأة اشتراها رجل وادعى به عيبا ]

[ مسألة ]: أما إذا اشترى رجل امرأة وادعى أن بفرجها عيباً ودعا إلى أن ينظر النساء له فإن الأظهر في هذه غير جواز نظرهن ، لأنها ضرورة والمشترى يدعى أن البائع قد ذهب بجزء من الثمن باطلاً، ويطلب أن يُمكَّنَ من حقه، وذلك لا يتم إلا بنظرهن إلى ما ادعاه، وهذا هو منصوص الفقهاء وهو صواب والله أعلم وكل ما ذكرناه هنا من جواز النظر إلى المبيعة فهو لذلك بالأحرى والأولى في العبد المبيع، إذا كان ما يزعم البائع من العيب فالعورة منه وليس القول بجواز ذلك منا قضاء لما قدمناه قبل من منع الاطلاع على ( دبر ) الغلام إذا ادعى رجل أنه قد بلغ لتحقيق غرامة عليه ، لأن الحق هاهنا لم يجب بعد فاعلم ذلك .

### [حكم النظر إلى فرج مدعى الخنوثة]

[ مسألة ]: إذا ادعى من ظاهره الرجولة أنه خنثى مائل إلى الأنوثة، وسأل أن على ودا (١)للرجال هل يجوز النظر لتحقيق ذلك منه أولا ؟ هو موضع نظر فإن الضرورة يمكن أن لا تكون متحققة، بحيث يجوز النظر إلى العورة منه، ويمكن أن

<sup>(1)</sup> ميل إلى الرجال .

يقال ترك النظر يؤدى إلى أضرار كثيرة، فهو كالمريض في جواز نظرالطبيب إليه وقد تجب له أو عليه حقوق بحسب اختلاف حاليه فوجب النظر إليه فضلاً عن أن نجيزه وهذا هو الأظهر والله أعلم.

# [حكم النظر إذا كان العيب من الحرة في غير العورة]

[ مسألة ] : إذا كان العيب من الحرة في غير العورة فبعد عن العيون . هل يجوز اطلاع الرجال عليه أو يقتصر على النساء ؟ اختلف في ذلك على قولين والأظهر منع الرجال إذا كنا نتبلغ بالنساء إلى المقصود، فإن الضرورة لم تتحقق أما إذا كان ذلك في العورة منها فهل يستوى الرجال والنساء لتساوى الصنفين في تحريج النظر إلى العورة أو نقتصر أيضاً على النساء ؟ هذه محتملة .

### [حكم نظر القائف]

[ مسألة ]: دلت قصة محرز المدلجى في نظره إلى أقدام أسامة وزيد بن حارثة وقوله إن هذه الأقدام بعضها من بعض وسرور النبي علله بذلك[يحل] مشروعية نظر القائف(١) إلى الولد ذكراً كان ذلك أو أنثى ومدعيه عند الشارع فيه على ما هو معروف في مواضعه من كتب الفقه فإن ثبت ذلك فإنه من هذا الباب جار مجرى نظر الشاهد ومختبر العيب والطبيب فاعلم ذلك.

#### [ حكم نظر الخاتن ]

[ مسألة ]: النظر من الخاتن لاخلاف في جوازه ، ولو قلنا إن الحتان غير واجب ، وروى أبو هريرة أن رسول الله على قال : ( اختتن إبراهيم ابن ثمانين سنة وشرعه شرعنا » وقد أبعد من تأوله على أن ذلك من فعله بيده ، وروى أيضاً عنه عليه السلام أنه قال : ( الفطرة خمس) ذكر فيها الحتان وهذه خلال كلها

<sup>(</sup>١) القائف: الذي ينظر في أثر الأقدام على الرمل ليعرف صاحبها.

خوطب بها المكلف، والإجماع على جواز تمكين الخاتن والإبداء له. رأى بعض الفقهاء أن الختان واجب من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها والواجب لا يجوز بدله بما ليس بواجب . والقول في الخافضة والمخفوضة لذلك سواء فأما حديث أم عطية في هذا الباب أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي عليه : ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل ، فلا يصح فإن في إسناده رجلاً يقال له محمد بن حسان قال أبو داود : وهو مجهول ، وجاء أيضاً من رواية ثابت عن أنس أن النبي عَلَيْكُ قال لأم عطية نفسها: ﴿ إِذَا خفضت فأسمى ولا تنهكي فإنه أَسْرِي (١) للوجه، وأحظى عند الزوج » يرويه عن ثابت وابنه ابن أبي الوقاد قال فيه البخاري منكر الحديث ، ذكره أبو أحمد بن عدى ، وجاء أيضاً من رواية الليث عن يزيد بن حبيب عن سالم عن أبيه أن رسول الله عَلِيُّ قال : ﴿ يَا مَعْشُرُ نَسَاءُ الأنصار، احتضن غمسا، واخفضن، ولا تنهكن فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزوج ) يرويه عن الليث خالد بن عمر والقرشي وهو ضعيف جداً في حد من يتهم ، ذكر حديثه هذا أيضاً أبو أحمد ، وقال البزار نا سهل بن بحر، نا على بن عبد الحميد، نا مندل بن على، عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: دخل على النبي على نسوة من الأنصار فقال: يا نساء الأنصار، احتضن غمساً واخفضن ولا تنهكن فإنه أحظى عند أزواجكن، وإياكن وكفر المنعمين ، قال مندل يعني الأزواج ، وهذا أيضاً ضعيف لضعف مندل وكذلك حديث شداد بن أوس عن النبي عليه الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء ، منقطع الإسناد، ذكره ابن أبي شيبة وكذلك ألق (٢)عنك شعر الكفر واختتن ، ضعيف الإسناد للجهل براويه ذكره أبو داود ، فلا يصح في هذا شيء غير ما ذكرناه ، وليس مما قصدنا ولكنه أثر في باب الضرورات المبيحة للنظر.

<sup>(</sup>١) أغرى : أو أملاً

<sup>(</sup>٢) أي احلق رأسك

### [حكم تقصير الحاجة أو المعتمرة]

[ مسألة ]: الحاجة أو المعتمرة لا ينبغى أن يقصر رأسها رجل، بل هى أو امرأة غيرها وقد جاء عن ابن عباس عن رسول الله على الله على النساء حلق إنما عليهن التقصير ، قال البزار : حدثنا محمد بن أبى على المعروف بالكرمانى ، قال نانجاح يعنى ابن محمد عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن أم عثمان عن ابن عباس فذكره ، وهذا لا يصح ، فإن أم عثمان لا تعرف ، ولكنه مسهن، والحلق مثله إلا أن تقصيرها قد يمكن بجمعها شعرها، وفرقها إياه فرقتين، تأخذ من كل فرقة مقداراً (١) كالأنملة أو فوقها، والشواب والعجزة في هذا سواء فإن إباحة النظر لا يكون إلا بدليل ولم نجده .

#### [حكم نظر الحاجم إلى المحجومة]

[ مسألة ]: نظر الحاجم إلى المحجومة إن كان ذلك من ضرورة جاز ، إذا تحققت الضرورة ، فإنها معالجة صحيحة وشرعية، وفي هذا المعنى حديث صحيح، يرويه الليث عن أبى الزبير عن جابر: ( أن أم سلمة استأذنت رسول الله على الحجامة، فأمر أبا طيبة أن يحجمها ) قال حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة، أو غلاماً لم يحتلم هذا التأويل من أحد الرواة وهو غير محتاج إليه ، إذا تحققت الضرورة، ولا يصح في هذا رواية زمعة بن صالح عن زيادة بن سعد عن أبى الزبير عن جابر قال: ( استأذنت أم سلمة رسول الله على في الحجامة، فأذن لها فأرسلها إلى أخ لها من الرضاعة، فحجمها ) فإن زمعة ضعيف ذكره أبو أحمد بن عدى والفصد بمثابة الحجامة ولا فرق .

#### [حكم نظر القابلة]

[ ١٨٠/ أحكام النظر / صحابة ]

# يتناول جاز للضرورة بل هو أحرى وأولى بالجواز من المداواة، فإنه معالجة نفس. [كلام في القابلة]

[ مسألة ]: فهل يجوزان تكون القابلة كافرة ؟ هذا ينبنى على ما تقدم ذكره في بدو المرأة الكافرة أو بجوازه إلا أنه هاهنا إذا كان من هذا الباب أعنى أن يضطر إليها جاز ذلك، لمكان الضرورة والحديث المروى في هذا الباب هو نهاية في الضعف ولوصح حمل على حالة الاختيار وهو حديث يرويه يحيى بن العلاء الرازى عن خالد بن مخدوح عن أنس بن مالك قال : و نهى رسول الله عليه أن تقبل اليهودية أو النصرانية أو الجوسية المسلمة أو ينظر إلى فرجها ، قال أبو أحمد بن عدى وهذا ليس البلاء فيه من يحيى بن العلاء عدى وهذا ليس البلاء فيه من خلوح وإنما البلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازى فإن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه بالموضوع فاعلم ذلك .

## [ حكم النظر من أجل الشهادة في الزنا]

[ مسألة ]: النظر بتحمل الشهادة في الزنا أجازه قوم ، ومنع منه آخرون ومن الفقهاء المانعين الططحرى جعل التحمل بما إذا وقع البصر عليهما من غير قصد (وهي تأثم على ) النظر بما علم من مقصود الشرع في التستر والعفو وهذا هو الظاهر فيها عندى فإن الشهادة في الزنا، قد عللت باشتراط عدد الأربعة، وإيجاب الاستفسار عن الكيفية على أبلغ الوجوه إقداماً (١)للحق قصد الستر والإغضاء ما أمكن فلا يناسب هذا إباحة الاطلاع والله أعلم .

## [حكم نظر الشهود إلى المرأة]

[ مسألة ] : نظر الشهود إلى المرأة حين يحتاج إلى الشهادة عليها جائز، لمكان

(١) إقداماً: أي تصريحاً للحق أو بالحق

[ ١٨١/ أحكام النظر / صحابة ]

الضروة أو واجب، فإنها في الإشهاد على نفسها بما يجب الإشهاد به كالرجل ولا يمكن الشاهد ضبط شهادته عليها إلا بتحصيل صفاتها بالنظر إليها ، وإذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بهذا فهو واجب، وعلى هذا مذهب الفقهاء، وقد نص القدوري عليه للحنفية مذهبا فقال : ويجوز للقاضى إذا أراد أن يحكم عليها والشاهد إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها، وإن خاف أن يشتهى ، ونص أبو حامد الاسفراني عليه أيضاً للشافعية مذهبا فقال : وأما النظر لحاجة مثل أن يشترى منها شيئاً أو يبيع فيجوز له النظر إلى وجهها ليعرفها، فيكون له الرجوع عليها يدرك إن وجب له قال: وكذلك إذا تحمل الشهادة قال وكذلك الحاكم إذا أراد تحليتها فيجوز أن ينظر إلى وجهها، ويثبت حليتها ، ومن الناس من يقول: لا يجوز النظر فيجوز أن ينظر إلى وجهها، ويثبت حليتها ، ومن الناس من يقول: لا يجوز النظر اليها أصلاً، ولا يشهد عليها إلا من يعرف صوتها، أو من يعرفه بها معه والأول هو الصواب لا سيما مع ما قررناه في نظر الرجال الأجانب إلى النساء الأجنبيات، إذا لم يكن قصد التذاذ ولا خوف افتتان .

### تابع [ حكم النظر إلى غير الوجه ]

[ مسألة ]: ما عدا وجهها هل يجوز نظرهم إليه أولا ؟ منهم من قال : يجوز مع النظر إلى الوجه النظر إلى الكفين، وهو قول مالك وأصحابه ، ومنهم من زاد القدمين ، ومنهم من زاد نصف الذراع والأصح عندى ألا يجوز إلا ما كان جائز النظر إليه بغير ضرورة وأن لا يجب إلا ما كان اضطرنا إليه مما لا يتم الواجب إلا به، أما تنفيس الشهوة عن غير ذلك فلا يحل أصلاً إنما هو الوجه والكفان فحسب.

### [ حكم النظر للقصاص]

[ مسألة ]: النظر إليها للقصاص منها جائز في محل القصاص، لأن ذلك ضرورة ولا خلاف فيه وقد حكم النبي على أم الربيع بالقصاص حين كسرت ثنية، الرجل لولا ما وقع من العفو عنها.

#### [ ١٨٢/ أحكام النظر / صحابة ]

## [ حكم النظر إلى المرأة المقام عليها الحد ]

[ مسألة ] : يجوز النظر إلى المرأة التي يقام عليها الحد جلداً أو رجماً أو قطعاً فقد قطع رسول الله عَلَيْكُ يد المخزومية ، ورجم الغامدية واليهودية، وقيل القرظية، وأمر علياً رضي الله عنه أن يجلد أمة له زنت، واثبتنا أن ترجم المرأة إن اعترفت ولانزاع فيه.

## [حكم تجريد المرأة للجلد]

7 مسألة ]: هل تجرد المرأة للجلد أولا ؟ قال الفقهاء تجلد فوق ثوب لا يمنع إيلامها، وذلك صواب إذ لا يحل كشف بشرتها إلا أن يدل على ذلك دليل ولا

## [ حكم رؤية المربى عورة الغلام أو الجارية ]

[ مسألة ] : من دفع إلى تربية غلام أو جارية من رجل أو امرأة جاز له في زمان التربية من الاطلاع على العورة، ما يجوز للأم وللأب وهذا محل ضرورة ولا أعلم فيه نزاعاً .

[ مسألة ] : كل من أجازت له الضرورة النظر من خاتن أو طبيب أو مقتص أو قاطع أو جلاد، ينبغي أن يشترط في إجازة ذلك لهم تمكن الضرورة، بأن لا يوجد غيرهم فمن يجوز له النظر لغير ضرورة كمن لا إرب له في النساء من المخنثين أو غيرهم ممن في معناهم قال أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم : ولو أن امرأة قطعت يدى امرأة عمداً فطلبت القصاص، ولم نجد امرأة تحسن القصاص، لوجب عليها أن تبدى لها يديها حتى يقتص منها رجل ، والمحرمات تباح عند الضرورات، وقد فصل لكم ما حرم عليكم، انتهى كلام ابن الجهم . وعلى أنه يمكن أن لا يشترط ذلك باعتبار كون المحل عادة محلاً تنفر منه النفس، وتتقبض عن التشوف إلى موانع الغير، فمن يقطع

(١) ميل إلى الرجال:

يدها أو يرجم فإن ما جرت العادة هنا بالإشفاق و الاعتبار، فيمكن أن يراعى مثل هذا والمسألة محتملة والله أعلم . . .

## [ حكم نظر الخاطب للتزوج ]

7 مسألة ٢: نظر الذي يريد أن يتزوج مندوب إليه، قال بعضهم جائز، وهو مذهب الشافعي رحمه الله ، وكرهه بعضهم قال أبو الوليد بن رشد: إن من أهل العلم من لم يجز ذلك، وحكاه أبو حامد الإسفرايني عن المعز، وذكر احتجاجه بالآية الآمرة بالغض، ومذهب مالك من هذه الأقوال هو: الجواز إذا كان ذلك بإذنها ينظر إلى وجهها كما يجوز ذلك في الشهادة لها وعليها ، ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب وأبي حامد الإسفرايني جواز النظر إلى وجهها وتكرار ذلك والتأمل إلا أن أبا حامد شرط أن يكون قد أجابته إلى التزويج، والصحيح عندي هو الندب إلى النظر لصحة الأحاديث بذلك، منها حديث أبي هريرة قال: ( كنت عند النبي عَلَيْهُ فأتاه رجل فأخبر أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله عَلَيْكَ: وأنظرت إليها ؟ ، قال: لا، قال: واذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً ، ذكره مسلم رحمه الله . وحديث المغيرة بن شعبة ، قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله علي فقال النبي علي : ﴿ أَنظرت إليها ؟ ) قلت: لا ، قال: ﴿ فَانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما ، ذكره النسائي رحمه الله وهو صحيح ، فأما حديث جابر الذي ذكره أبو داود قال نامسدد نا عبد الواحد بن زياد حدثنا محمد ابن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله عليه: وإذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ، قال جابر فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أتحنى لها تحت الكريب (١) حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها ، فلا يصح، فإن واقد هذا لا تعرف حاله، وقال البزار بعد ذكره إياه: لا نعلمه يروى عن (١) الكريب: القراح من الأرض: أي البعر التي لا ماء فيها .

[ ١٨٤ / أحكام النظر / صحابة ]

جابر إلا من هذا الوجه ولا أسند واقد عن جابر إلا هذا الحديث، والذى يعرف برواية داود بن الحصين عنه هو واقد بن عمرو بن سعيد بن معاذ هذا مدنى ثقة، ولا يصح أيضاً حديث محمد بن سلمة، قال محمد بن أبى خيثمة عن أبيه (كنت جالساً مع محمد بن سلمة فى داره فرأى امرأة من الأنصار فقال (١)لها فتنبه على أجادلها فطاردها ببصره فقلت يرحمك الله تنظر هذا النظر وأنت صاحب رسول الله على يقول إذا قذف الله فى قلب رجل خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها اليرويه قاسم بن إصبغ عن بكر عن مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن حجاج قال ثنا محمد قال ثنا سليمان بن أبى خيثمة فذكره ، وحجاج هذا هو ابن أرطأة وهو ضعيف ومحمد بن سليمان لا يعرف حاله ولا يعرف راوعنه غير ابن إسحاق ضعيف ومحمد بن سليمان لا يعرف حاله ولا يعرف راوعنه غير ابن إسحاق في وحجاج ويبقى الحديثان الصحيحان المتقدمان مغنيان عنه وعن غيره.

## [حكم من علم أنه لن يتزوج من المنظور إليها]

[ مسألة ]: لو كان خاطب المرأة عالماً أنها لا تتزوجه، وأن وليها لا يجيبه، لم يجز له النظر، وإن كان قد خطب؛ لأنه إنما أبيح النظر ليكون سبباً للنكاح، فإذا كان على يقين من امتناعه فيبقى النظر على أصله من المنع.

### [ هل يشترط إذن المنظورة للخطبة ؟ ]

[مسألة]: لا يحتاج في نظره إليها بعد عزمه على نكاحها وخطبته لها إلى استئذانها وأبى ذلك مالك رحمه الله، وكره أن يتغفلها(٢) من كوة وغيرها، وذكر بعضهم أنه يشترط عند مالك إذنها ولعل معناه في ذلك سد الذريعة، فإنه من أصوله، كأنه خاف أن يتسلق به أهل الفساد إلى الاطلاع على مواضع الفتن فإذا غير على أحدهم قال: أنا خاطب، فأما الحديث فأباح النظر مطلقاً ولم يفصل،

<sup>(</sup>١) فقال : من القيلولة وهنا بمعنى اصطنع النوم .

<sup>(</sup>٢) يتغفلها : ينظر إليها على غفلة منها

وهذا هو مذهب الشافعي وابن وهب فإنهما لا يشترطان استئذانها، وقيل لأصبغ بلغنا أن ابن وهب روى عن مالك إجازته قال: لم يكن ابن وهب يرويه إنما كان يقوله هو برأيه، ورواية الأحاديث، ولم يصح حديث أبي حميد بالنص على غير هذه المسألة، وهو ماذكر البزار قال: حدثنا يحيى بن حكيم ثنا سالم بن قتيبة ثنا محمد بن يحيى القطعي، قال: ثنا عمرو بن على قال: حدثنا قيس عن عبد الله بن يحيى عن موسى بن عبد الله عن أبي حميد عن هذا الطريق وموسى بن عبد الله عن أبي حميد عن هذا الطريق وموسى بن عبد الله ابن معين، وعبد الله بن يزيد هو مشهور، انتهى قوله، موسى هذا الحطمى وثقه ابن معين، وعبد الله بن عيسى هو ابن أبي ليلى ثقة، وإنما لم يقل فيه صحيح لمكان قيس ابن الربيع فإنه أحد من ساء حفظه بعد ولا يته القضاء، والأكثرون على تضعيفه، ومطلق الأحاديث في هذه المسألة مغن عن هذا أوعن غيره والله الموفق.

## [ ماذا يمكن أن يراه أو ينظره الخاطب ] ؟

[ مسألة ] : أما الذي يجوز أن ينظر إليه منها : أما السوأتان فلا نظر في أنه لا ينظر إليهما وما يحكى عن داود من إباحة النظر إلى الفرج لم أره عنه في كتب أصحابه وإنما حكاه عنه أبو حامد الأسفراييني وقد تقدمت الأدلة المانعة من النظر إلى العورة وهي بإطلاقها يتناول هذا المحل وليس هناك ما تعارضها عليه، وأما الوجه والكفان فاقتصر عليها مالك رحمه الله، وزاد أبو حنيفة ظهور القدمين على أصله المذكور عنه قبل في أنه ليس عليها أن تبينهما في الصلاة فإذن ليس ذلك عنده منها بعورة . ومنهم من أجاز له النظر إلى جميع البدن ما عدا السوأتين، وهذا هو الذي دل عليه إطلاق لفظ الأحاديث، ويمكن تقييده بالسوأتين على مستقر العادة فيما هو ظاهر منها، إلا أن يستر بقصد . أما ما هو مستور إلا أن يظهر بقصد فلا، وقد روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن عمر بن الخطاب هخطب الى على رضى الله عنهما ابنته أم كاثوم، فذكر له صغرها فقيل له إنه ردك فعاوده فقال على أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك فأرسل بها إليه فكشف عن

ساقها فقالت: مه لولا أنك أمير المؤمنين لطمت عينك، وكانت أم كاثوم هذه ولدت قبل وفاة النبي على أمها فاطمة بنت رسول الله على ورضى الله عنهما . وهذه القصة رواها قاسم ابن أصيبع عن الخشني عن ابن أبي عمرو وعن سفيان كما ذكرنا ها ورواها عبد الرزاق في كتابه عن سفيان نحوه فيه، قالت: أرسل (\*) فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك، ويزيد فيها أهل الأخبار أنه بعثها إليه بثوب وقال قولي له هذا الذي قلت لك فقال لها عمر: قولي له: رضيت به فلما أدبرت كشف عن ساقها ،فقالت له: ما ذكر في الحديث الأول؛ فلما رجعت إلى أبيها فقالت بعثتني إلى شيخ فسق وسوء، فعل كذا ،قال: هو زوجك يا بنية .

## [حكم بعث امرأة تنظر للخاطب من يريدها]

[ مسألة ] : وله أن يبعث امرأة تنظر له، ذكر ابن أبي شيبة عن إسحاق بن منصور ثنا عمار الصيد لاني عن ثابت عن أنس أن النبي على الرسل إلى أم سليم تنظر إلى امرأة فقال شمى عوارضها، وانظرى إلى عرقوبيها ، والمحدثون يقولون في مثل هذا الحديث حسن، وذلك أن عمارة بن زاذان وعمرو أنه يروى عن أنس مناكير، وقائل ذلك هو أحمد بن حنبل يقول ما به بأس وكذلك أبو زرعة أيضاً ما به بأس وكذا وقعت الحكاية عن أحمد يروى عن أنس وإنما يريد (موسط) ثابت البناني فإنه إنما يروى عنه أنس وفال فيه ابن معين : صالح الحديث وفرق عند المحدث بأن يقول روى مناكير أو منكر الحديث هو الذي يقولونه إلا لمن سقطت المخدث بأن يقول روى مناكير أو منكر الحديث هو الذي يقولونه إلا لمن سقطت الثقة بما يروى [من] المنكرات على لسانه كالذي يشتهر فيما يتساهله التوقى فيما يحدث به ويذكره فصحبه حتى يكون إذا سمعنا حديثاً منكراً يقول فلان حدث به أولاً لما قدم به عهدناه من نكارة حديثه فهذا هو عندهم الذين يطلقون عليه أنه منكر الحديث ولا يحل الرواية عنه أما الذين يقولون فيه عنده مناكير أو روى منكر الحديث ولا يحل الرواية عنه أما الذين يقولون فيه عنده مناكير أو روى

<sup>(\*)</sup> ثمة سقط في سياق الكلام .

أحاديث منكرة فإنه رجل روى مالا يعرفه غيره وحاله مع ذلك صالحة فهذا لا يضره الانفراد إلا أن يلغى بعد قوله المعلم عليه من الصلح الذي يلى هذا يصلح أن يقرأ هنا أن يكثر منه أولا يصح في هذا المعنى ما رواه وكيع عن سفيان قال حديث ﴿ أَنَ النبي عَلَيْكُ خطب امرأة فبعث عائشة تنظر إليها فجاءت فقالت يارسول الله ما رأيت طائلاً فقال رسول الله عَلَيْه لقد رأيت بخدها خالاً اقشعرت كل شعرة منك فقالت يارسول الله ما دونك ستر ، وإنما لم يصح لأنه لا إسناد له من سفيان في رواية وكيع ورواه أبو حذيفة عن الثوري عن جابر عن عبد الرحمن بن ضابط عن عائشة ورواه ابن مهدى الثوري عن جابر عن ابن سابط مرسلاً قال الدار قطني قول ابن مهدى أشهرها بالصواب يعنى الإرسال وجابر (الحَفِيُّ) بالحديث لا يصح من جميع رواياته عن الثوري وعن عمارة يرويه عن ثابت عن النبي عليه مرسلاً لا يذكر أنساً كذلك رواه عنه حماد بن سلمة ذكره أبو داود في المراسيل عن (السردلي) عنه فإن قيل فلو يصح حديث ابن عمر الضعيف يضعف رواية القاسم ابن عبد الله العمرى عن ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله على اختلى عائشة عند أبويها قبل أن يبدى بها هل له مدخل في هذا الباب أعنى نظر الرجل إلى المنكوحة أو النظر عنه قلنا وإنما هو ماجرت به عادة النساء من اختلاء العروس بينهن، وروى بعضهم بالخاء وهذا أوجه والله أعلم ،للمرأة المخطوبة أن تحمل للخطاب وتسرف بزينتها الذين طلبوها للنكاح ، الذين يريدون النظر إذا صحت في ذلك نيَّتُها وسلمت سريرتها بل لو قيل إنها مندوبة إلى ذلك ما كان بعيداً ، فإن النكاح مأمور به في النساء كما هو للرجال إما وجوباً أو ندباً ومالا يتم الواجب أو المندوب إلا به يكون إما واجباً وإما مندوباً ويتناقض أن يبيح النظر إليها بقصد واستغفال ثم تكون هي منهية عن البدو له ولو قيل إنها يجوز لها التعرض بإبداء نفسها لمن لم يخطبها بعد إذا سلمت نيتها في قصد النكاح جوازه للمطلقة الرجعية لم يبعد فإن العادة الجارية بتخلف النكاح وتعدده وتأخر الخطاب عمن لا يعرف

حالها ولقد نهى عمر رضى الله عنه الولى عن الإخبار بالمتقرر، فقال مالك فى الخبر فلما اغتسلت (١) سبيعة (٢) الأسلمية من نفاسها بعد وفاة زوجها تحملت للخطاب فدخل عليها أبوابها أبو السنابل بن يملك فقال مالى أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشراً قالت سبيعة فلما سمعت ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت فأتيت النبى على فسألته عن ذلك فأفتانى أننى قد حللت حين وضعت حملى وأمرنى بالتزويج. ذكر ذلك مسلم رحمه الله وفى رواية و فتشوفت الأزواج و فذكرذلك للنبى على قال ما تمنعها وقد انقضى أجلها ذكر ذلك النسائى، وكلاهما صحيح، وفى قوله فتشوفت الأزواج فذكر ذلك للنبى على على عواز ما فعلت [ ومعنى ] التشوف التحلى بالزينة يقال هذا دينار مُشوَف دل على حواز ما فعلت [ ومعنى ] التشوف التحلى بالزينة يقال هذا دينار مُشوَف

### ( في أرض قيصر [ وشفت المرأة ] وتشوفها جلوتها )

قال الراعى [يشفن الحدود: إذ عرفن ويحينى وشفن الوجوه] واجتليت المرأتان وقال الأعشى وأو درة شيفت لدى تاجر (٢) أى حليت وتشوفت المرأة إذا تزينت وطهرت، فإذا تشوفت سبيعة وأخبر النبى على بصنيعها فأفتا ها ولم ينكر صنيعها، دل ذلك على جواز ما فعلت، فإن قيل: لعلهم إنما أخبروا النبى على بأنها تريد النكاح وعلموا ذلك مما رأو منها من تحليها وتجملها ولم يخبروا النبى الله ما رأوا من تشوفها [النبى] إنما أخبروه وبمدلول ما رأوا فالجواب أن نقول: هذا خلاف ما في الخبر، فإن لفظه [تشوفت] فأخبر النبي الله بذلك، ولو كانوا إنما قالوا إنما تريد النكاح. ولم يصح أن نجزم الفتوى بالإباحة لها حتى نعلم من أين علموا إرادتها، وما دليلهم على ذلك، إذا لم يكن منها إخبار عن نفسها بذلك؟ فإذا قد

<sup>(</sup>١) في الأصل و تغلب ، (٢) هي الصحابية سبيعة بنت الحارث الأسلمية .

 <sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس : شطور من أبيات شعرية لشعراء :[ الأول مجهول - و الراعى - والأعشى ] .

استغل إعلامهم له باستخراج الفتوى، دل ذلك على أنهم إنما قالوا له إنها تشوفت كما هو منصوص عليه في نفس الخبر، وتشوفها دليل على باطن إرادتها وظاهر أمرها أنها علمت لمن عسى أن يخطبها ممن لم يخطبها بعد، والأمر في تحمل المخطوبة لخطابها إذا أراد أن ينظر إليها للنكاح أبين في الجواز، بل ربما يتأكد عليها ذلك فإنه لا معنى لأن تتبذل وتسرف في التزين حتى ينفر عنها هذا لوفعلته، وقع مناقضاً لمقصود الشرع، أما تجملها لمن لم يخطب بعد، هذا أبعد من الجواز، وإن هو الظاهر كما قلناه من حديث سبيعة وقوله تجملت للخطاب ليس معناه الذين قد خطبوها، وإنما معناه الذين يخطبونها ، فهي إنما تعرضت لمن لا يخطب لا لمن قد خطب، ولا يمنع من هذا القول بهذا إلا تحقق إجماع بالمنع منه وليس بكاف في ذلك إلا يعرف خلاف وإن أثبت من قبول هذا ولم يعرف ظاهراً لم يأت من قبوله فيما إذا كان، ولا حاجة بنا في هذا إلى مرسل أبي عبد الرحمن السلمي قال: هخرج النبي عَلَيْكُ ذات يوم فإذا امرأة قاعدة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها، فرجع إلى سودة بنت زمعة فوجد عندها نسوة (يقضين طلباً) فلما أتى رسول الله ﷺ فخرجن فقضي رسول الله ﷺ حاجته، ثم خرج، ورأسه تقطر؛ ثم قال لأصحابه: إنما حبسني عنكم أنني خرجت فذكر ما كان من المرأة فمن رأى منكم امرأة تعجبه فليرجع إلى أهله فإن الذي مع أهله مثل الذي معها " فال الخطيب أبو بكر بن ثابت في كتاب الفتنة : أخبرنا أبو أصهبا ولا دين على الكوفي أخبرنا محمد ربن على بن دحيم الشيباني أنبا أحمد بن خزام أنبا عبيد الله أنبا إسرائل عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن قال: ( خرج رسول الله عَلِيُّكُ.. فذكره، لأن المسند الصحيح من رواية جابر ليس فيه قصة المرأة المتشوفة، وفيه إنما دخل على « زينب » لا على « سودة » وكذلك لا حاجة بنا أيضاً إلى ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها شوفت جارية لها وطافت بها وقالت لعلنا نتصيد بها بعض شباب قريش ، فإنه لم يصح عنها لأنه من رواية وكيع عن العلاء بن عبد

الكريم عن عمار بن عمر [أن أى رجل من رنت إليه عن (١) إمرأة فهم عنها، وهذا غاية في الضعف للجهل بمن فوق وكيع فاعلم ذلك .

### [ حكم تعرض الخاطب بمحاسنه للمرأة الخطوبة له ]

[ مسألة ]: الرجل إذا خطب امرأة هل يجوز له إن يقصدها متعرضاً لها بمحاسنه اللائي لا يجوز له إبداؤها إليها إذا لم تكن مخطوبة ويتصنع لها بلبسه وسرواله و كحله و خضابه ومشيته وركبته أم لا يجوز له من ذلك إلا ما كان جائزاً بالنسبة إلى كل امرأة ؟ ا فهو موضع نظر والظاهر جوازه إن لم يتحقق في المنع منه إجماع، أما إذا لم تكن مخطوبة ويتصنع بنفسه ذلك التعرض للنساء، فلا يجوز له، لأنه تعرض للفتن، وتعريض لها ولولا الظاهر ما أمكن أن يقال بذلك في المرأة التي لم تخطب على أنا لم نجزم فيه الجواز والله أعلم.

### [حكم نظر من يريد شراء أمة يقلبها]

[ مسألة ] : من يريد شراء أمة يجوز له تقليبها بالنظر إلى وجهها وبدنها وهذا لاخلاف فيه ، وهل يجوز له أن ينظر إلى زيادة عن ذلك ؟ اختلف فيه فروى عن على رضى الله عنه أنه لا بأس أن ينظر إلى ساقها وعجزها وبطنها . وهذا أحد قولين للشافعية ، أجازوا له النظر إلى اليدين والساقين والشعر وعن الشعبى لا بأس أن ينظر إلى جميع بدنها إلا الفرج ، وقال القاضى أبو بكر بن الطيب ينظر إلى وجهها وصدرها وأطرافها وهو أحد قولين للشافعية أيضاً ، وإنما يجوز النظر عندهم إلى المواضع الباطنة ، ومن أجاز النظر للخطاب إلى جميع البدن : الذى يريد أن يتزوجها ما عدا السوأتين وما بين السرة والركبة أجدى من إطلاق ألفاظ الحديث ، لا ينبغى له هنا إن كان قياساً أن يتوقف في إجازة مثل ذلك من الأمة التي يريد

 <sup>(</sup>١) أحسب أن العبارة هكذا ( أن أى رجل رنت إليه عين امرأة فهم عنها » أى دون تشوف بالزينة فالعين أبلغ رسول في مثل هذه الأمور ، أه. .

شراءها، فهى بالجواز أحرى من حيث هى أمة، ويمكن المنازعة فيه، فهى عندى محتملة، ولم يصح الحديث المروى فى هذه المسألة فلا مخرج عليه، وهو حديث ذكره أبو أحمد بن عدى من رواية حفص بن عمر قاضى حلب، وهو منكر الحديث، قال: حدثنى صالح بن حسان وهو ضعيف عن محمد بن كعب عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه الابأس أن يقلب الرجل الجارية إذا أراد أن يشتريها، وينظر إليها ما خلا عورتها، وعورتها ما بين ركبتها إلى معقد إزارها. وقد رواه ابن أحمد بن كعب رجل آخر ضعيف وهو عيسى بن ميمون أبو يحيى الخوسقى مثله سواء، ذكر ذلك ابن عدى أيضاً.

## [حكم نظر أو مباشرة شيء من أمة لا يراد شراؤها]

[ مسألة ]: أما مباشرة شيء منها [لمن] لم يرد شراءها فلا يجوز أصلاً ، لأنه لا دليل للإباحة ، والمنع متيقن للأجنبي في حق الأجنبية ما لم يجر سبب مبيح . وفي هذا عن الحنفية خلاف ما قلناه قال القدوري عنهم: وينظر الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر منه إلى ذوات محارمه ، يعني ما عدا العورتين والبطن والظهر ، قال: ولا بأس أن يمس ذلك إذا أراد الشراء وإن خاف الشهوة ، هذا نص ما ذكره ، والأول الصواب عندي ، فاعلمه وإنما ذكرنا هذه المسألة وإن لم تكن من مسائل النظر ؛ لأنها إن [جرت] متممة للمقصود ، والله الموفق .

## [حكم نيابة النساء في التقليب]

[ مسألة ]: تقليب النساء لها إنابة عمن يريد شراءها يجوز منها الاطلاع عليه على ما يجوز من الاطلاع عليه [لغير] تقليب، أما على السوأتين فلا يجوز ذلك أصلاً لأنه لا ضرورة إلى ذلك ، فإن المشترى عاينه أن يخاف وجود عيب بها هنالك فكان بادياً لهذا لم ينهض دليل الإباحة ولا سبباً لها وهو إذا اشترى فاطلع على عيب كان له من الخيار بين أن يمسك أولا شيء له، أويرد ويأخذ ما لكل

#### [ ١٩٢/ أحكام النظر / صحابة ]

مشتر ولا أعلم الإباحة هاهنا لأحد من أهل العلم بخلاف ما تقدم ذكره من وقوف النساء على ما يدعيه المشترى بها من عيب هنالك بعد انعقاد بيعه هذه الجارية لمكان ضرورة تمكينه من ماله الذي يدعى أنه أخذ منه مقابلاً في مقابلة الحرة الفائت بالعيب المو عود، فاعلمه .

[ مسألة ] : ليس من الضرورات [احتياطاً] أن تبيع أو يبتاع أو تستصنع، وقد روى عن مالك أنه قال: أراد أن يتقدم إلى الصناع في قعود النساء إليهم، ولا يترك الشابة تجلين إلى الصناع وأما المتجالة(١) والخادم الدون ومن لا يتهم على القعود عنده ، ومن لا يهتم بهذا فلا بأس بذلك، وهذا كله صواب من القول، فإن أكثر هذه ليست بضرورات مبيحة للتكشف، قد [تصنع تستصنع] وتتصرف بالبيع والشراء وغير ذلك وهي مستترة ولا يمنعن من الخروج والمشيي في حاجاتهن ولو كن معتدات، وإلى المساجد وإنما يمنعن من التبرج والتكشف والتطيب للخروج والتزين بل يخرجن وهن (مختمرات) ولا تتوسطن في المشي الطرقات بل يلصقن بالجدران . وهذا كله وردت به الأخبار وهي معروفة في مواضعها واكتفينا بالإشارة إليها بذكر ألفاظ منها ، وقال القاضي أبو بكر بن الطيب : أما بروزهن للتهمة والبطر والتعرض للفساد فيجب إنكاره والمنع منه، وأما خروجهن للحوائج والمهمات وعلى غير وجه التعرض للفساد، فإنه غير منكر، لأنه غير مطلق لهن وقد يخرجن لسماع الوعظ وتعلم العلم، والفضلية من صلاة أو غير ذلك ونحوه لمن أمن الإنسان بهن من العجائز ومن جرى مجراهن، و حضور الجمعة والأعياد، ويتوخين الاعتزال عن الفساق، وأما الشواب منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومجمع القصاص إلا أن يكن من وراء حجاب بحيث لا يراهن الرجال . وانتهى كلامه بنصه، وهو صواب كما ذكر، وليس هذا كله لما نحن فيه إلا أنه عرض لإمكان توهمه مبيحاً ، وإنما كان حقه أن يذكر في باب ما يجوز أن

<sup>(</sup>١) المتجالة من النساء الشديدة أو ما شبه المسترجلة .

يبدأ ولا يجوز حيث ذكرنا أيضاً كلام القاضي في أنه لا يجوز أن يترك الغلمان للتزيي بزي أهل الفساد ومخالطة أهل الريب . ومن صحيح هذا الباب حديث أسماء بنت أبي بكر قالت : 1 تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال، ولا مملوك و لاشيء غير فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه . وأسوسه وآد ق النوى لأصحنه وأعلفه واسقى الماء وأعرد (١)عرفه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز فكان يخبزلي جارات من الأنصار، وكن نسوة صدق قالت فكنت أنقل النوى من أرض الزبير الذي أقطعه رسول الله ﷺ على رأسي، وهو على ثلثي فرسخ، قالت: فجئت يوماً ، والنوى على رأسي فلقيت رسول الله عَن ومعه نفر من أصحابه فدعاني إخ إخ ليحملني خلفه، قال: فاستحييت وعرفت غيرتك فقال: والله لحملك النوي على رأسك أشد من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إلى أبو بكر رضى الله عنه بعد ذلك بخادم يكفيني سائسة الفرس فكأنما أعتقني ، ذكره مسلم رحمه الله، وفيه التصرف في الحاج(٢) من غير تكشف ولا تبرج وعلى تحفظ واستحياء، وليس بصحيح حديث مسلمة بن مخلد أن رسول الله على قال: (مروا عرفاء (٢)النساء يلزمن الحجال ، وهو حديث ذكره الخطيب قال: أخيرنا الحسن بن على الجوهري أنا عمر بن محمد بن عبد الصمد المطرى نا ظفر بن محمد بن خالد بن العلاء بن ثابت بن مالك السراح نا بكر بن سهل الدمياطي، قال: وأخبرنا القاضي أحمد بن الحسن الخوسقي نا أبو العباس محمد بن محمد بن يعقوب الأصم نا بكر بن سهل نا سقيف بن يحيى حدثنا يحيى بن أيوب عن عمرو بن الحارث عن مجمع عن كعب عن مسلمة بن مخلد، فذكره لأن مجمع بن كعب هذا لا يعرف، ويحيى بن أيوب ضعيف، وفي إسناده أيضاً دونه من لا يعرف حاله لذلك، والله الموفق.

(١) أرفعه . (٢) جمع ( حاجة ) .

(٣) العرفاء: امرأه حسنة المعارف: أي الوجه وما يظهر منها واحدها: معرف

## [ حكم إبداء ما ينبغي ستره في المناحات على زوج أو حميم ]

[ مسألة ] : وليس أيضاً من الضرورات التي يباح لها به إبداء شيء لا يجوز لها مع الاختيار إبداؤه موت زوج أو حميم وبدوهن في المناحات وشدهن شعورهن منكر في منكر، وهذا ما لاخلاف في تحريمه ووجوب إنكاره .

## [حكم نظر وكيل المرأة ونظرها إليه]

إ مسألة ]: إذا وكلت المرأة من يقوم لها بمالاً بد لها منه لا يرخص لها في البدو لو كيلها ولا يجوز لو كيلها من النظر إليها إلا ما يجوز من ذلك بين الأجانب، وليس هذا القدر مبيحاً لما هو ممنوع، وأما إن كانت كبيرة فقد روى عيسى عن ابن القاسم قال : سئل مالك عن المرأة العرنة يعنى الكبيرة تلجأ إلى الرجل، فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل يرى ذلك حسناً ؟ قال: لا بأس به وليدخل معه غيره أحوط ولو تركها الناس لضاعت ، قال: نا الوليد بن رشد وهذا على ما قال : جائز للرجل أن يقوم للمرأة منها الأجنبية في حوائجها، ويناولها الحاجة إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها، لقول الله عز وجل ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة فإن اضطر إلى الدخول عليها دخل معه غيره ليبعد سوء الظن عن نفسه لقوله عليه « إنها صفية » وذلك « أن رجلين من أصحابه لقياه ومعه صفية، فقال ذلك فقالا : سبحان الله يارسول الله ، قال : إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما، فتهلكا ، أو كما قال عَلِيُّكُم ، هذا نص الرواية وشرح ابن رشد إياها، وفيه تهافت فإنه لما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما لا يظهر من زينتها له حتى إنه ممنوع لغير الوجه والكفين وظهر من دليل خطابه جواز النظر إلى ما ظهر من زينتها ثم قال: لقوله تعالى ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ﴾ وذلك الوجه والكفان

وأن ذلك يجوز النظر إليه، ثم قال: جائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة، فكر بهذا القول على جميع ذلك بالإبطال، وأغفى إذ الظاهر من زينتها وهو الوجه والكفان لا ينظر إليه إلا عند الضرورة، وفيه أنه ينظر إلى الوجه والكفين وليس النظر في الرواية ذكر، والصواب في هذه المسألة هو ما تقدم من أنه ممنوع من النظر إلى الزينة الظاهرة فيجوز كما يجوز لغيره إذا لم يقصد، ولم يخف والكبيرة وغيرها سواء.

[مسألة]: لما قلنا إن المرأة يجوز لها إبداء وجهها وكفيها، وأنه الظاهر من زينتها وأن الرجال لا يحرم عليهم النظر إلى ذلك إلا عند قصد الالتذاذ أو الخوف من الافتتان خرجت مسألة إبداء المرأة المحرمة وجهها وكفيها حجة أن يكون من هذا الباب، وموضع ذكرها وذكرأ حكامها، [وغيرها] ذلك عليها كتاب الحج، والله الموفق.

[مسألة]: وليس من الضرورات المبيحة لإطلاق البصر أن يكون [عراة]() وقد حضرت صلاة . فإن الذي كان واجباً من السياء في حق الرجال ، ومثله الممكن كما تقدم ذكره في حديث جابر من قوله : النساء في حق الرجال ، ومثله أيضاً حديث أبي سعيد وقد كانوا يصلون في الأزرعا قدينها في أعناقهم من قصرها حتى قبل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، وحتى يستوى الرجال جلوساً ، ذكر هذا اللفظ البخارى في حديث سهل بن عبد الله ولا يسقط عن العراة شيء من مشروعات الصلاة والقول بأنهم يصلون قعوداً فرادى أو مومئين بالأركان أو بكل هذه الأحوال أو بأن موقف الإمام ينتقل إلى وسط الصف، أو غير ذلك نما رام به الفقهاء توفير غض البصر لا معنى له لأنا لا نجعل مسقطاً لمشروع إلا ما جعله الشرع مسقطاً كما أنا لا نجعل مثبتاً إلا ما جعل ، والذي قلنا من هذا هو ألحدثين ] فيها له مواضعه، وليس ذلك [لائماً] من عرضنا بل يكفي ما نبهنا به عليها الخدئين ] فيها له مواضعه، وليس ذلك [لائماً] من عرضنا بل يكفي ما نبهنا به عليها إذ ليس من الضرورات، والله الموفق .

(\*) كذا بالأصل ولعلها [عرياناً ].

# الباب الثامن في بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض المرئيات

نذكر في هذا الباب إن شاء الله ما ترتب عليه بشرع قول أو فعل من النظر بحاسة البصر، فإنه كما هو النظر حرام في موطن ومشروع في آخر هو أيضاً سبب لمشروعية فعل أو قول وجوباً أو ندباً وذلك ﴿ بلغنا ﴾ إما من أمره عليه السلام لنا أن نقول أو نفعل إذا نحن رأينا، فأما من قوله أو فعله [إذ] هو رأى ولم نقصد في هذا الباب ما يفعله أو يأمر به عند رؤية شيء لا تكون الرؤية سببه ولا هو مشروع من أجلها ،كما هو رأى قوماً تلوح أعقابهم لم يمسها الماء فقال: ﴿ أَسْبَعُوا الوضوء ﴾ ورأى لمعة على قدم آخر، فقال أرجع وضوءك ، ورأى رجلاً يصلى ركعتين بعد الصبح اربعا، ورأى آخر لم يصل كما ينبغي فأمره أن يرجع فيصلي ، وقال له : إنك لم تصل ، ورأى رجلاً يسوق بدنة فقال: اركبها ، [وتلك] ومالا يحصى ذكره من هذا النوع مما ليست الرؤية فيها أسباباً للأحكام المذكورة ، إنما هي عندها، وإنما أسبابها المرئى ، فإن الذي وجب عليه إحسان الوضوء سبب تقصيره، والذي و جب عليه إعادة الصلاة لذلك ، والذي نهى عن الصلاة بعد الصلاة سبب نهيه الزيادة على ركعتي الصبح ، والمأمور بركوب البدنة سبب أمره له ىركوبه إياها وإتعابه نفسه فهذا النوع لم نقصده، وإنما قصدت فيه من رأى امرأة فأمر أن يأتي ام أنه أو مستحسناً فأمر بالتبريك وأشباه ذلك مما يتبين في نفس الباب إن شاء الله تعالى وهذا الذي هو مقصود إنما ذكرت منه ما تيسر وجوده وبان إلى الخاطر بذكره وهو مما تمكن الزيادة عليه مع [عدم] الأيام فلنكتف بهذا العدد مثلاً للمقصود المعرف من أمر النظر أنه قد يكون سبباً لمشروعية قول أو فعل كما قد

[ ١٩٧/ أحكام النظر / صحابة ]

ترتب عليه أيضاً و جوب الغض تارة وتنحية المرئي، أو مفارقته أخرى مما تقدم ذكره في هذا الباب .

## [حكم من رأى امرأة تعجبه]

ما يفعل إذا رأى امرأة تعجبه؟ ، قد تقدم في هذا حديث جابر فيه : ﴿ أَن رَسُولَ الله عَلَيْ وَأَى امرأة ، فدخل على زينب ، فقضى حاجته منها ، ثم خرج إلى أصحابه فقال : ﴿ إِن المرأة تقبل في صورة شيطان ، فمن رأى من ذلك شيئاً ، فليأت أهله ، فإنه يرد ما في نفسه ﴾ .

## [حكم من رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه ]

ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه ؟ النسائى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال : ( خرجت أنا وسهيل بن جنيد فوجدنا غديراً وكان أحدنا يستحيى أن يراه أحد، فاستتر منى حتى إذا رأى أن قد فعل نزع جبة عليه فدخل الماء فنظرت إليه فأعجبنى خلقه فأصبته بعين، فأخذت ( أتعقبه ) فدعوته فلم يجبنى فأتيت رسول الله على الخبرته فقال: لم ( تنأى ) فأتاه فرفع عن ساقه كأننى أنظر إلى بياض وضح ساقه وهو يحوض (١) إليه حتى أتاه فقال: اللهم أذهب حرها ووصبها ، فقال : قم ، فقال رسول الله على : إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه ، فليدع بالبركة ، ولم يصح في هذا حديث أنس أن رسول الله على قال : ( من رأى شيئاً يعجبه ، فقال ماشاء الله لا قوة إلا بالله ، لم يضره » فإنه من رواية أبى عز المندلى ، وهو متروك عن ثابت عن أنس ذكره البزار .

## [حكم من رأى آية]

ما يفعل إذا رأى آية ؟ ابن داود قال: حدثنا محمد بن عثمان الثقفى قال: حدثنا يحيى بن كثير قال: فا مسلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال: (١) يحوض: يدور - أو هود يخوض ، بالخاء المعجمة . والأول أليق .

[ ١٩٨/ أحكام النظر / صحابة ]

و قيل لابن عباس ، ماتت فلانة ( بعض أزواج النبي على ) فخر ساجداً، فقيل له: تسجد هذه الساعة ؟ فقال: قال رسول الله على : إذا رأيتم آية فاسجدوا وأى آية أعظم من ذهاب أزواج النبي على ؟ كل رجاله ثقات .

## [حكم من رأى المادحين]

ما يفعل إذا رأى المادحين ؟ البزار قال: نا الحسن بن عبد العزيز الحروى، ومحمد بن غسلين قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمرو نا عمر بن الخطاب قال: حدثنا يحيى الوحطلى قال: نا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبى عَلَيْكُ قال: (إذا رأيتم المادحين فاحثوا في وجوههم التراب ) قال : رواه عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر أيضاً، ولا نعلم يروى عن ابن عمر إلامن هذين الطريقين انتهى قوله . وإنما اخترت حديث ابن عمر على حديث المقداد وحديث عبد الرحمن بن أزهر في هذا المكان لفظه (إذا رأيتم ) وقد روى ذلك في حديث المقداد أيضاً ذكره .

## [حكم من رأى ناشد ضالة في مسجد أو يبيع أو يبتاع]

ما يقول إذا رأى من ينشد ضالة أو يبيع أو يبتاع في المسجد ؟ النسائى : قال: أخبرنى إبراهيم بن يعقوب حدثنا على بن المدينى نا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن حصينة عن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان عن أبى هريرة عن النبى على: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله لك تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا رد الله عليك .)

## [حكم من رأى ما يحب]

ما يقول إذا رأى ما يحب ؟ . قال: البزار نا محمد بن إسحاق البغدادى نا يحيى بن أبى بكرنا إسرائيل عن محمد بن عبد الله بن أبى رافع عن أبيه عن عمه

[ ١٩٩/ أحكام النظر / صحابة ]

عبيد الله عن أبى رافع عن على رضى الله عنه قال: ﴿ كَا نَ النبَى عَلَيْكُ إِذَا رأى مَا يَكُرُهُ، قَالَ: الحمد لله على كل حال ، وإذا رأى ما يسره قال: الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، قال البزار: لا نعلمه يروى عن على إلا بهذا الإسناد، وهو حسن إن شاء الله ، قال: ومحمد بن عبد الله بن أبى رافع لا يعرف، فأما محمد بن عبد الله بن أبى رافع بن أبى رافع، فضعيف .

### [ ما يقول إذا رأى مبتلى ؟ ]

قال البزار: نا زكريا بن يحيى نا (سفيان) بن سوار نا مغيرة بن مسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن النبي علله قال: ( من رأى مصاباً، فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقه تفضيلاً، لم يصبه ذلك » أبو المغيرة بن مسلم مشهور ليس به بأس فهو إسناد حسن.

### [ ما يقول إذا رأى الريح ؟ ]

الترمذى : عن أبى كعب قال : قال رسول الله على : ( لا تسبوا الريح ، وإذا رأيتم ما تكر هونه، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به ، وهو ما أمرت به ، وهو حسن صحيح.

### [ ما يقول إذا رأى المطر؟]

البخارى: عن عائشة « أن النبى عَلَيْكَ كان إذا رأى المطر « قال : صيباً نافعاً » أبو داود عن عائشة أن النبى عَلَيْكَ كان إذا رأى ناشئاً في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة يقول اللهم إني أعوذبك من شرها، فإن أمطرت، قال: صيباً نافعاً »وفي رواية عند النسائي سيباً نافعاً سيباً نافعاً .

### [ ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها ؟ ]

النسائی عن أبی سهل بن مالك عن أبیه أنه كان يسمع قراءة عمر بن الخطاب، يريد و هو يؤم الناس فی مسجد رسول الله عَلَيْ من دار أبی جهيم، وقال كعب الأحبار: ﴿ وَالذَى فَلَقَ البحر لموسى أَنْ صَهِيبًا حَدَثَى ﴿ أَنْ مَحمداً رسول الله عَلَيْ لَم يرقرية يريد دخولها إلا قال حين يراها اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الريح وما ذرين، فإنا نسألك خير هذه القرية، وخير أهلها، و نعوذ بك من شرها و شر أهلها النسائى أيضاً عن أبى أمامة بن سهل يقول: ﴿ سمعت أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله، ما كان يتخوف القوم حيث كانوا يقولون إذا أشرفوا على المدينة: اجعل لنا فيها رزقاً وقراراً، قال: كانوا يتخوفون جور الولاة ، وقحوط المطر ﴾ إسناده حسن فيه يحيى بن أيوب المصرى يختلف فيه وأخرج له مسلم رحمه الله .

#### [ ما يقول إذا رأى القمر ؟ ]

الترمذي عن عائشة (أن النبي عَلَيْكُ نظر إلى القمر، فقال: (يا عائشة استعيذي بالله، فإن هذا الغاسق إذا وقب ) قال فيه حسن صحيح .

#### 7 مايفعل إذا رأى من فضل عليه ٢

مسلم عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال : ﴿ إِذَا رَأَى أَحَدَكُم إِلَى مَن فَضَلَ عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه ﴾ .

## باب: [ ما يفعل إذا رأى منكراً ؟]

مسلم عن طارق بن شهاب قال و أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله عليه يقول: ١ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ، وقد وردت أشياء كثيرة مما يصلح أن يكتب في هذا الباب، لم نذكرها لضعفها وليس عندها لها مأخذ، فأخذ منها أحكام ما لم يصح فيه، كما عملنا فيما تقدم من توصلنا إلى الحكم التكليفي، بدليل موصل إليه، وأن ضعف الحديث المروى فيه، فلما لم تكن هذه لتلك لم نر لهمًا معنى . وذلك مثل ما يقول إذا نظر في المرآة من رواية عائشة وابن عباس وأبي هريرة وأنس، وما يقول ويفعل إذا رأى باكورة الثمرة من رواية أبي هريرة وعائشة وأنس وما يقول إذا رأى الحريق من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس، وما يقول إذا رأى ما يطير منه من رواية عروة بن عباس، وما يقول إذا رأى الهلال من رواية طلحة بن عبد الله وأنس ابن مالك وأبي سعيد بن رافع بن خديج وغيرهم ،وما يفعل إذا رأى نعاساً ، وهو [النوم] القصير من رواية أبي جعفر محمد بن على بن الحسين مرسلاً، وما يكرهه من الضحك عند رؤية الجنازة ، وعند رؤية المرد من رواية أبي هريرة، وحديث المؤمن مرآة المؤمن من رواية أنس بن مالك، فإنه لوصح لكان فيه مشروعية أقوال أو أفعال على الرائي في حق المرئي، ومثل هذا مما عسى أن يعبر عليه مطالع، وهذا العدد الذي كتب فيه كان في التنبيه على المقصود، وخاتم لهذا المجموع المتيسر الذي يحسر الوقوف عليه في الموضع التي جمع منها لسدده، وإتمام مآخذه فقد تسهلت بفضل الله سبحانه مستنداته للنظر فيها، ويعرف الحق من مقتضياتها بحسب انتباه من ينظر فيها، والله سبحانه مسئول ومرغوب إليه في العفو عن

الزلل، والإجزال ثواب الصواب، وبه الحول والقوة والتسديد، وصلاته وتسليمه على خيرته من خلقه محمد نبيه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

# فهرس المخطوطة

| ٣  | مقدمة الناشر                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | المقدمة                                                                  |
| ٧  | وصف الخطوطة                                                              |
| ۱۳ | لباب الأول : في مشروعية غض البصر                                         |
| ١٤ | ١_مقدمة في المشروعية ﴿ غض البصر ﴾                                        |
|    | ٢ ـ فصل : الأشياء التي يجب غض البصر عنها بخلاف التي تحدث في القلب        |
| ۱۹ | موى وللنفس ولوعاً                                                        |
| ۲. | ٣_ فصل : غض البصر طاعة من حيث هو ترك معصية والتقرب إلى الله              |
| ۲۱ | ٤_ فصل : غض البصر إما أن يقع طاعة أو معصيه أو مباحاً أو نقيضه            |
| ** | ٥ ـ فصل : جناية البصر هل هي كبيرة أو صغيرة                               |
| 70 | الباب الثاني : فيما يجوز إبداؤه للناظرين من الجسد وما يمنع فيحرم أو يكره |
| 97 | أـ فصل : بالنسبة للذكور المكلفين أو الغير مكلفين                         |
| ۲٥ | ١_ مسألة : ما يجوز إبداؤه بالجملة للمكلفين من الرجال                     |
| ۲٧ | ٢_ مسألة : ما لا يجوز إبداؤه قطعاً لغير الزوج والأمة                     |
| ۲۹ | ٣_ مسألة : هل يجوز إبداء ما يجب ستره وذلك في الخلوة                      |
| ٣١ | ٤_ مسألة : حكم إبداء ما بين السرة والركبة                                |
| ۳۹ | ٥_ مسألة : حكم السرة والركبة نفسيهما                                     |
| ٤٠ | ٦ـ مسألة : لا ترى خادم الزوجة فخذ الزوج ولا تدخل عليه المرحاض            |

### [ ٢٠٤/ أحكام النظر / صحابة ]

| ٤.  | ٧_ مسألة : لا يحرم على أحد الزوجين إبداء شيء لصاحبه من نفسه        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ٤١  | ٨_ مسألة : غير المكلفين من الذكور لا يكلفون بتحريم انكشاف ولا غيره |
| ٤٣  | ٩_ مسألة : نهي الغلمان من الزينة بما يدعو إلى الفساد               |
| ٤٤  | ١٠ _ مسألة: - يكرم [المردان] المكلفين الذين لم تخرج لحاهم بعد      |
| ٤٤  | ب ـ فصل : الإناث المكلفات وغير المكلفات                            |
| ٤٤  | ١_ مسألة غير المكلفات الكلام فيهن كالكلام عن غير المكلفين          |
| ٤٤  | ٢ ـ مسألة : ما لا يجوز للمكلفات إبداؤه قطعاً                       |
|     | ٣_ مسألة : ما قررناه في حق الرجال في حال الخلوة من منع كشف ذلك منه |
| ٤٥  | يتأكد في حق المرأة                                                 |
| ٤٧  | ٤_ مسألة : حكم ما فوق الركبة ودون السرة                            |
| 01  | ٥_ مسألة : معنى الزينة الظاهرة٥                                    |
| ٥٦  | ٣_ مسألة : حكم إظهار وإبداء الوجه                                  |
| ٦٧  | ٧_ مسألة : حكم إظهار الكفين                                        |
| ٦٨  | ٨_ مسألة : حكم إظهار القدمين                                       |
| ٧٢  | ٩ مسألة: حكم الإبداء من الأمة                                      |
| ٧٣  | .١. مسألة: المكاتبة حكمها حكم المكاتب                              |
| ٧٣  | جـ فصل : من يجوز لها إبداء الزينة الخفية له                        |
| ٧ ٤ | ١_ مسألة :اختلاف العلماء في الزينة الخفية                          |
| /\  | ٧_ مسألة : البعل والأب يفترقان في إبداء العورة                     |

|                   | ٣_مسألة : بعد الأب وإن علا والابن وإن سفل بمثابة الآباء والأبناء المباشرين في |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٧                | جواز إبداء الزينة المشتركة                                                    |
| ٧٨                | ٤_مسألة : ما يجوز إبداؤه من الزوجه لأبو البعل                                 |
|                   | ٥_مسألة : زوج ابنتها وزوج أمها وزوج أختها وولد مستولدها وأبوه وأخوه هل        |
| ۸۱                | يجوز لها البدو أو يمتنع                                                       |
| ۸۱                | ٦_ مسألة : حكم بدو المرأة لعبدها                                              |
| ٨٢                | ٧_ مسألة : امتناع بدوها لعبد غيرها ممن عدا زوجها                              |
| ۸۳                | ٨ـ مسألة : مدبر المرأة لعبد زوجها                                             |
| ۸۳                | ٩ مسألة: مديرها كعبدها                                                        |
| ۸۳                | <ul> <li>١- مسألة: عبد لها بعض وبعضه لغيرها ما حكمه ؟</li> </ul>              |
| Λį                | ١١ـ مسألة حكم الرجل الذي لها نصفه ونصفه حره                                   |
| Λŧ                | ۲ ۱ـ مسألة : حكم مكاتبها اختلف فيه                                            |
| <i>/</i> <b>,</b> | ١٣ _ مسألة : المخنث هل يجوز للمرأة أن تبدو له أم لا ؟                         |
| 9 ٢               | ١٤ ـ مسألة : الشيخ الفاني هل يجوز لها أن تبدو له أم لا ٢                      |
| ۹ ۲               | ٥ ١ ـ مسألة : العنين حكمه حكم الشيخ الفاني                                    |
| ۹۲                | ٦ ٦_ مسألة حكم الأحمق والمعتوه بالنسبة للبدو لها                              |
| ٩٣                | ١٧ _ مسألة : حكم مالا إرب له بالنسبة للبدو لها                                |
| ٩ ٤               | ١٨ ـ مسألة : حكم الطفل الذي لا يعرف المبعغي من النساء                         |
| ۵ ډ               | ١٩ ـ مسألة: حكم الأطفال المراهقين الذين قاربوا البلوغ ؟                       |

| ٢٠ ـ مسألة : هل يجوز للمؤمنة أن تبدي زينتها للكافرة ٢٠                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٢١ـ مسألة : هل يجوز للمرأة المؤمنة أن تبدى للمرأة المؤمنة الأجنبية ماليس       |
| بعورة كالصدر والعنق إلخ ؟                                                      |
| ٢٢_ مسألة : حكم دخولهن الحمامات                                                |
| ٢٣ مسألة : إبداء المرأة لمن منها ذات محرم جائز                                 |
| ٢٤ ـ مسألة : حكم اللاتبي لا يرجون نكاحاً                                       |
| ٢٥ مسألة : حكم المجنونة من الزينة                                              |
| ٢٦ ـ مسألة : حكم الخنغي من الزينة                                              |
| الباب الثالث : نظر الرجال إلى الرجال                                           |
| ١_ مسألة : لا يحل للرجل النظر إلى السوءتين من جنس الرجال                       |
| ٢_ مسألة : للأبوين أو الداية وإن كانت أجنبية النظر إليهما                      |
| ٣_ مسألة : الأجنبي في النظر إلى السوءتين للصغير موضع نظر                       |
| ٤_ مسألة : حكم النظر إلى مؤتزر الغلمان                                         |
| ٥_ مسألة : حكم نظر الرجل لفرج نفسه                                             |
| ٦_ مسألة : لا يجوز النظر إلى عورة الكافر                                       |
| ٧_ مسألة ما لا يجوز أن ينظر إليه الرجل فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في |
| مرآة أو ماء أو جسم صقيل إلخ                                                    |
| ٨. مسألة : حكم من كشف ما لا يجوز كشفه على وجهين                                |
| ٩_ مسألة : أما ما عدا السوءتين فهو قسمان٩                                      |
|                                                                                |

| 117   | ١٠ ـ مسألة : ما بين الركبة والسرة مما عدا السوءتين             |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| 117   | ١١ مسأله: النظر إلى الأمرد                                     |
| ۱۲۳   | الباب الرابع: نظر النساء إلى النساء                            |
| ۱۲۳   | ١_ مسألة : نظر المرأة إلى سوءة المرأة                          |
| ۱۲۲   | ٢_ مسألة : نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة              |
| ۲۲۱   | ٣_ مسألة : نظر المرأة إلى عورة الصغيرة                         |
| ۱۳۱   | الباب الخامس: نظر الرجال إلى النساء                            |
| ۱۳۲   | ١_ مسألة : حكم النظر للمرأة التي يحل للرجل وطؤها               |
| ۱۳۳   | ٢_ مسألة : هل يرى أحد الزوجين من صاحبه بعد الموت               |
| 1 2 7 | ٣_مسألة : حكم نظر الفجأة                                       |
| ۱۳٥   | ٤_مسألة: نظر الرجل إلى ذات محرمه                               |
| 149   | هـ مسألة : ذوات المحارم في نظر ذي محرمها إليها خلاف كأم الزوجة |
| 11.   | ٦_ مسألة: حكم ربيبته ( بنت امرأته )                            |
| ۱٤٠   | ٧_ مسألة : جواز رؤية شعر امرأة ابنه                            |
| ۱٤۱   | ٨ـ مسألة : أخت امرأته هي عندي بالمنع أحرى                      |
| ۱٤۱   | ٩_ مسألة : زوجة الأب جائز النظر إلى المشترك مما تبديه بلا نزاع |
| ۱٤۱   | ١٠_ مسألة : هل يجوز أن ينظر إلى أم ولد ابنه مثل زوج أبيه ٢     |
| 1 { Y | ١١ـ مسألة : نظر الرجل إلى الأجنبية الصغيرة                     |
| ۱٤٣   | ١٢ـ مسألة : نظر الرجل إلى الأجنبية الكبيرة                     |
|       |                                                                |

| ١٥. | ١٣_ مسألة : نظره إلى القدمين والكفين من الحرة الأجنبية المشتهاه               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥. | ٤ ١ ـ مسألة : نظره إلى الأجنبية العجوز                                        |
| 101 | ه ١ ـ مسألة : هل نظره إلى الأمة كالحرة ؟                                      |
|     | ٦ ٦ ـ مسألة : أمة له بعضها ولغيره بعضها لا يجوز له من النظر إليها إلا ما يجوز |
| ١٥٣ | من نظره إلى أمة ليس له فيها شيء                                               |
| ۲۰۲ | ١٧ ـ مسألة : حكم المرأة التي له بعضها وبعضها حرة                              |
|     | ١٨_ مسألة : إذا كانت الأجنبية الحرة كافرة هل هي في جواز نظر الرجال إليها      |
| 108 | كالمؤمنة أو أقل حرمة                                                          |
|     | ٩ ١ ـ مسألة : كل ما لا يجوز للرجل أن ينظر إليه من المرأة لا يحل النظر إليه من |
| 100 | وراء ثوب رقيق                                                                 |
| 107 | . ٢ ـ مسألة : حرمة الميتة كالحية                                              |
| 107 | ٢١ـ مسألة : الصغير فلا كلام فيه لأنه ليس بمخاطب                               |
| ۱۰۲ | ٢٢_ مسألة : المخنث يجوز له من النظر ما يجوز لمن ذكر في الآية                  |
| 109 | ٢٣ _ مسألة : حكم من لا إرب له في النساء                                       |
| 109 | ٢٤ مسألة :العبد في النظر إلى سيدته بمثابة من ليس له إرب                       |
| ۱٦. | ٥٠_مسألة : لا يجوز لعبد لها بعضه وبعضه لغيرها النظر إليها                     |
| ١٦٠ | ٢٦_ مسألة : مدبرها عبد لها يجوز له ما جاز له                                  |
| ۱٦٠ | ۲۷_مسألة : مكاتبها                                                            |
| ١٦. | ٢٨ـ مسألة : لا ينجوز نظر عبد الأجنبي إلى المرأة                               |

| ٢٩ــ مسألة : عبد زوجها في جواز النظر إليها خلاف                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٠ ـ مسألة : الممسوح الحر في جواز نظره للأجنبية خلاف                 |
| ٣١ ـ حكم الشيخ الفاني في جواز نظره للأجنبية                          |
| ٣٢_ مسألة : حكم العِنْين في جواز نظره للنساء                         |
| الباب السادس: نظر النساء إلى الرجال                                  |
| ١_ مسألة : نظر المرأة إلى الزوج أو السيد                             |
| ٧_مسألة : نظرها إليهما بعد مو تهما                                   |
| ٣ـ مسألة : نظرهما إلى ذوى المحارم                                    |
| ٤_ مسألة : نظر المرأة إلى عورة أجنبي                                 |
| <ul> <li>٥ مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من الأجنبى</li> </ul> |
| ٦ ـ مسألة : نظر المرأة إلى ما عدا الوجه والكفين والقدمين من الرجل ٣٠ |
| ٧ ـ مسألة : نظرهن إلى من يجوز النظر إليهن من غير أولى الإربة ٣٠      |
| ٨ ـ مسألة : نظرها إلى العبد                                          |
| ٩ ـ مسألة : نظر المرأة إلى الغلام الصغير                             |
| ١٠ ـ مسألة : نظرها إلى الغلام الرضيع                                 |
| ١١ـ مسألة: نظرها إلى عبد بعلها٥٠                                     |
| الباب السابع . ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة      |
| <b>جاجة</b>                                                          |
| ١ ـ مسألة : مداواة عضو لا يجوز إبداؤه ولا النظر إليه                 |

| ١٧٧ | ٢ـ مسألة : إذا ادعى الزوج أن بالمرأة عيباً بالفرج                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
|     | ٣ـ مسألة : إذا ادعى من ظاهره الرجولة أنه خنثي ماثل إلى الأنوثة       |
| 144 |                                                                      |
| ۱۷۸ | ٤ ـ مسألة : إذا كان العيب من الحرة مع غير العورة                     |
| ١٧٨ | هـ مسألة : لاخلاف في جواز النظر من الخاتن                            |
| ١٨٠ | ٦. مسألة: الحاجة أو المعتمرة لا ينبغي أن يقصر رأسها رجل              |
| ۱۸۰ | ٧ مسألة : جواز نظر الحاجم إلى المحجومة إن كان ذلك من ضرورة           |
| ۱۸۱ | ٨ـ مسألة : جواز النظر من القابلة للضرورة ، وهل يجوز أن تكون كافرة ؟  |
| ۱۸۱ | ٩- مسألة : النظر بتحمل الشهادة في الزنا مختلف فيه                    |
| ۱۸۲ | . ١- مسألة : نظر الشهود إلى المرأة حين يحتاج إلى الشهادة عليها جَائز |
| ۲۸۲ | ١١_ مسألة : النظر إلى المرأة للقصاص منها جائز                        |
| ۱۸٤ | ۱۲ ـ مسألة : ندب نظر الذي يريد أن يتزوج                              |
| 191 | ١٣ـ مسألة : يجوز لمن يريد شراء أمة أن يقلبها بالنظر                  |
|     | الباب الثامن. بيان مشروعية أقوال أو أفعال عند رؤية بعض الأشياء       |
| 194 | ١_ مسألة : ما يفعل إذا رأى المرأة تعجبه                              |
| ۱۹. | ٢_ مسألة : ما يفعل إذا رأى من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه          |
| ۲., | ٣_ مسألة : ما يفعل إذا رأى المادحين ؟                                |
| ۲., | ٤_مسألة : ما يقول إذا رأى من ينشد ضاله أو يبيع أو يبتاع بالمسجد ؟    |
| ۲., | ٥ مسألة : ما يقول إذا رأى ما يحب ٢                                   |
| ۲٠١ | ٦ـ مسألة : ما يقول إذا رأى مبتلى ٢٣                                  |

| ۲٠۲ | ٧ـ مسألة : ما يقول إذا رأى الريح ٢٧           |
|-----|-----------------------------------------------|
| ۲.۱ | ٨ـ مسألة : ما يقول إذا رأى المطر ؟            |
| ۲۰۱ | ٩_ مسألة : ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها ٢ |
| ۲٠١ | ١٠ ـ مسألة ما يقول إذا رأى القمر ؟            |
| ۲۰۳ | ١١ ـ مسألة : ما يفعل إذا رأى منكراً ؟         |

رقم الإيداع ۱۰٤٣٨ م ١٣ / ١٠٤٣٨ I. S. B. N 977 - 272 - 168 - 6